# المُحْدِينَ وَهُمُ مِنْ الْمُحْدِينَ الْمُحْدِينَ الْمُحْدِينِ الْمُحْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْد

للإمَامِ الْعَثُلَّامَةِ الْفَقِيةِ الْحُدِّتِ عَلِي القَّكُارِي لَمْ وَي لَكِي الْكِي الْمُولِي لَكِي الْمُولِي لَكِي الْمُؤْفِقَ مَنْ اللَّهُ اللْلَا اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْلِهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللِمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللِمُ الْمُلْم

حَقِّهُ وَرَاجَعَ نَصُوصَهُ وَعِلَّى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَمِدالفَّتِ حَالِهِ عَدَةً

الٽاشر م*کتبالمطبوعاتِ الإسلامیت* بحکب*َ* 

### جِقُوق الطّبْع مَحَفُوطِة للعُتنيُّ سِبِهِ

الطبعــة الأولــى بحلــب ١٣٨٩هـ = ١٩٦٩م الطبعــة الثــانيــة ببيــروت ١٣٩٨هـ = ١٩٧٨م الطبعــة الثــالثــة بــالقــاهــرة ١٤٠٤هـ = ١٩٨٤م الطبعــة الــرابعــة ببيــروت ١٤١٤هـ = ١٩٩٤م الطبعــة الخــامســة ببيــروت ١٤١٤هـ = ١٩٩٤م

قامَت بطبَاعَته وَإِخْرَاجِه وَاللِّهِمَارُ الْإِسْلَامِيّة للطبَاعَة وَالنشرَوالتَوَذِيعِ بَيْرُوت - لبُنان -ص.ب: ٥٩٥٥ - ١٤ وَيُطِلبُ مِنْهِسَا

المَيِّزِوْكِ فَيْجِ الْكِيْنِ الْحُوْفِيَّ

## بسَـــهِ أَللهُ الرَّمْزِ الرَّحْيَةِ

#### تقدمة الطبعة الثانية:

الحمد لله ولي كل خير وفضل ونعمة وسداد ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عبده ورسوله ، الناطق بالحق والحكمة ، والهادي إلى سبيل الرشاد ، وعلى آله وأصحابه الغُر الميامين الأمجاد ، وعلى التابعين لهم بإحسان من العلماء والصُّلَحاء والعُبَّاد .

أما بعد فهذه الطبعة الثانية ، من كتاب « المصنوع في معرفة الحديث الموضوع » للإمام على القاري رحمه الله تعالى ، الذي لقي في طبعته الأولى – بحمد الله وكريم فضله – القبول الحسن عند العلماء والدارسين والمثقفين.

أعدتُ طبعه بعد أن نَفدَتُ نُستخُه من سنوات عِدَّة ، وزاد الطلبُ له والبحثُ عنه ، وقد زدتَ في طبعته هذه زيادات جمَّة حَسَنة ، تعليقاً وتحقيقاً ، وضبطاً وتوثيقاً ، حتى غدَت أوفى نفعاً من سابقتها ، وأغنى إفادة لقارئها ، بفضل الله تعالى وحُسن توفيقه .

وزدتُ في تقدمتي للكتاب زيادة صافية نافعة فريدة في بابها ، ينتفع بها الشادي والمتعلم إن شاء الله ، لما حَوَته من الدراسة الفذَّة ، والجمع الحسن للملة من الألفاظ الاصطلاحية ، التي يتراها الناظرُ في عبارات علماء الرجال والمحدِّثين والنُقاًد ، في كتب الجرح والتعديل ، وكتب الأحاديث الموضوعة ، وكتب تراجم الرواة والرجال .

وحرصت فيما زدته من تعليقات وإضافات على الجانب العلمي والجانب الثقافة الدينية الثقافي أيضاً ، ليبقى هذا الكتابُ مُساعِداً ومُعيناً على تنقية الثقافة الدينية الإسلامية ، من الشوائب التي لحقتها من جَرَّاء تَفشي الأحاديث الموضوعة الشائعة على ألسنة كثير من العلماء ، والمنبثة في كتابات كثير من الكتاب والمؤلفين .

وقد أضرَّت تلك الأحاديثُ الموضوعة ، بجوانب كثيرة من الأمور الاعتقادية ، والعبادية ، والسُّلوكية ، والفيكرية ، والاجتماعية ، وكدَّرتُ صفاء الإسلام ونقاءه ، وأصبح التخلُّصُ منها عسيراً يتحتاج إلى تبصيرٍ دائم ، وتذكيرِ مستمرِ متواصل .

وأرجو أن يؤد ي هذا الكتاب جزءاً من الحق الكبير ، الذي أوجبه الله تعالى على العلماء و خدمة السننة المطهرة ، للعامة والمتعلمين والمثقفين ، في تصفية ثقافتهم وألسنتهم وأذهانهم وأقلامهم ، من كل دخيل على الإسلام ، فان وبخاصة تصفيتها مما ألصق بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام ، فان دُخول الزَّغل على حديثه أجل خطراً ، وأعظم صرراً ، وأعمق أثراً . والله الكريم أسأل أن يَنفع بهذا الكتاب ، ويتقبل مني جهدي فيه . ويتجعله في كفة الحسنات عنده ، ذُخراً لديه ، يوم القدوم عليه ويوم لا يُخزي الله النبي والذين آمنوا معه ، نُورُهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم ، يقولون : ربنا أنم م ننا أنورنا ، واغفر لنا ، إنك على كل شيء قدير . يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نُورُهم بين أيديهم وبأيمانهم ، بُشراكم اليوم جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها ، ذلك هو الفوز العظيم كي . وجزَى الله خيراً كل من انتفع بهذا الكتاب ، فأكرمني بدعوة صالحة منه في ظهر الغيب ، يقول له الملك الموكل به عندها : آمين ولك بمثل ما دعوت . والحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله دعوت والتابعين ، وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين .

وكتبه عبد الفتاح أبو غدة في ١٣٩٨/١/٢٤ في الرياض .

# بسب وَلَنُّهُ الرَّمْزِالِحَيْمِ

#### تقدمة الطبعة الأولى :

الحمد لله الذي أمر بالحق ، وفرض الصدق ، وحرام الكذب ، ونهى عن الباطل . والصلاة والسلام على سيدنا محمد عبده ورسوله ونبيه القائل : « إن كذباً على ليس ككذب على أحد ، فمن كذب على متعمداً فليتبوأ مقاعدة من النار » (١) . وعلى آله وصحبه وتابعيهم بإحسان ، حُماة شريعته ، ورواة سننته ، الذابين عنها تحريف المحرفين ، وانتحال المبطيلين ، وكذب الكاذبين .

أمَّا بعد ، فإنَّ من أجلِّ الأعمال قدراً ، وأغناها أجراً ، وأوفاها ذُخراً : تمييز الحديث الصحيح من الموضوع ، والمصدُوق من المكذوب ، ففي ذلك وصلُ الحق بأهله وذويه ، وكشفُ الباطل وهتنكُ قائليه ، وتنزيهُ السُّنَة النبوية عن التُرَّهات والأباطيل ، والدسائس والأضاليل ، وإنقاذُ عباد الله المؤمنين من معَرَّة العمل بالكذب ، والتورُّط في التمسُّك بالباطل ، وهم يحسبون أنهم يُحسنون صُنعاً .

ولذا كان من الحقّ على أهل العلم أن يَنشروا في أيدي الناس الكتبّ التي تعرَّضت لتمييز الحديث الموضوع من الصحيح ، فإن ذلك يزيد في توعيتهم وتبصيرهم بما يقولون ويَستشهدون ، ويُنقِّي ثقافتَهُم الدينيَّة من الشوائب

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ٣ : ١٣٠ ومسلم ١ : ٦٩ – ٧٠ عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه . ومعنى ( فليتبوأ مقعده من النار ) أي فليتخذ النار مسكناً له .

الدخيلة التي أُلصِقَتْ بها ، فيعد لون عن الأحاديث الموضوعة إلى الأحاديث الصحيحة ، وفي ذلك الخيرُ كلَّه .

بل إن نشر كتب «الموضوعات» ليتُعينُ طالب العلم – فضلاً عن غيره – على تجنّبه من التورَّط في الاستشهاد أو الاستدلال بكثير من الأحاديث الباطلة المكذوبة ، التي ستمعها فحفظها دون تمحيص لها وبحث عنها ، وما أكثر ها في حفظ طالب العلم ! فإنه لكثرة ما يقرأ في كتب التفسير والحديث والفقه والأصول والأخلاق والأدب والتاريخ واللغة والنحو وغيرها ، ليعلق بذهنه أحاديث كثيرة ذ كرت فيها ، لا زِمام لها ولا خطام ، ولا يكون عنده من الوقت أو الاستعداد العلمي حين قراءتها ما يمتكنّبُه من تحقيقها ، فتنطبع في جنانه وعلى لسانه ، فيرويها على الاسترسال كما قرأها أو سمعها ، فيكون من ذلك الشر الكثير .

وإنَّ مما يُطلَب من طالب العلم – ليكون واعياً بصيراً – أن يُكثر النظر وتقليب البصر في كتب « الموضوعات » ، فإنَّ تكرار النظر فيها يزيده وقاية منها وبُعداً عنها ، ويُقوِّي في نفسه شيداً التحسُّس بلزوم التثبت في كل ما يحكيه عن سيدنا رسول الله عليه من الأحاديث ، ثم من هذا التكرار الحي بالبصر والبصيرة ، تعيش في نفس طالب العلم ملككة التمييز بين الباطل والصحيح والقوي والضعيف من الأحاديث ، وفي ذلك الحير الكثير .

بل إن طالب العلم الواعي المتتبع ، لفي حاجة دائمة إلى تكرار النظر في كتب « الموضوعات » ليعرف منها ما لم يكن يعرفه بالوضع ، وليتذكر ما كان قد عرفه ، وليصحّع ما أخطأ فيه فظنّه حديثاً ثابتاً أو صحيحاً ، وهو حديث ضعيف أو موضوع . فتكرارُ النظر في كتب « الموضوعات » — إلى جانب دراسة وقراءة الأحاديث الصحيحة — خيرُ معلّم ومنقذ له من الاستمرار على قبولها والاستشهاد بها ، وخيرُ معين له على تبصير الناس بمعرفتها وتركيها ، والاستعاضة عنها بالأحاديث الصحيحة عن سيدنا رسول الله علي الله علي الله على الله علي ا

وهي وافية كلَّ الوفاء بما يحتاج إليه المسلم في أمر دينه وامر دنياه ، وقد أغنى الله الحقَّ عن الباطل منذ القيد م ، والحمد لله .

ولما كانت الأحاديث الموضوعة منتشرة في كل عصر ومصر ، قام معاشرُ من العلماء المتقدمين والمتأخرين من الجهابذة الصيارفة المحدَّثين ، فألتَّفوا في بيانها الكتب والرسائل ، وبذلوا الجهد البالغ المستطاع في ذلك ، جزاهم الله عن الإسلام والسُّنَّة خيراً.

وإن من أحسن ما أُلِمَّف في هذا الباب كتاب « المصنوع في معرفة الحديث الموضوع » للإمام العلامة الفقيه المحد ت المتفنن الشيخ علي القاري رحمه الله تعالى ، إذ اقتصر فيه على ذكر الحديث الموضوع ، دون غيره من الحديث الضعيف أو الصحيح كما فعل غيره من العلماء ، ليكون أصغر حجماً ، وأيسر استفادة وعلماً .

فأحببتُ إذاعتَه ونشرَه ، خدمة للسنة النبوية المطهرة بالذبِّ عنها ما ليس منها ، فإنَّ نشر هذا الكتاب وأمثالِه ليَبُعينُ على تنقية الألسنة والأقلام والمجتمع من الأحاديث المكذوبة إعلى رسول الله عليليم ، وذلك واجب ديني هام ، أرجو أن أكون قد قمتُ بجانب منه ، والله ولي التوفيق .

#### ترجمة المؤلف

هو نور الدين علي بن سلطان محمد الهروي المكي الحنفي ، المعروف بالقاري ، إذ كان إماماً في القراءات . وكان أحد صدور العلم الأفاضل ، وعُمدة المحققين الأماثل ، الإمام المحدث الفقيه الأصولي المفسر المقرىء المتكلم النظار الفرضي الصرفي المؤرخ اللغوي الناحوي الأديب . وُلد في مدينة هراة أعظم مدن خراسان وأجلها شأناً وعلماً وفضلاً ، وتلقى من علمائها ، ثم رحل إلى مكة المكرمة ، فاستوطنها وأخذ عن نبغاء

جهابذتها ، فجمع الفضل من أطرافه بتلقيه العلم عن علماء العرب والعجم . وذُكِر أنه كان يكتُبُ كلَّ عام مُصحفاً بخطه الجميل ، وعليه طُررٌ من القراءات والتفسير ، فيتبيعهُ ويكفيه قُوتهَ من العام إلى العام .

وقد آتاه الله الذكاء النادر ، والعقل الراجح ، والفهم الدقيق ، والصبر على التنقيح والتدقيق ، والشّغف العجيب بالتحقيق ، مع البيان السهل القريب ، فأمكنه الغوص في جملة من العلوم ، وضرب منها بأوفر سهم ، فألّف التآليف الكثيرة الفريدة التي أربت على ١٢٥ مؤلّفاً ، ما بين كتاب يزيد على عشرة مجلّدات ورسالة في ورقات ، في الفقه والحديث والتفسير والقراءات والأصول وعلم الكلام والفرائض والتصوف والتاريخ والطبقات والراجم والأدب واللغة والنحو وعلم الوضع وغيرها ، بلُغنة سهلة ممتعة ، وعبارات جامعة مانعة ، واستيفاء للبحث نادر غريب ، دون أن ترى أثر مستحة فيها ليعنجمة لُغته الأولى .

قال اللكنوي: «وكلُّ مؤلفاته نفيسة في بابها ، فريدة ومفيدة ، بلَّغَتُه إلى مرتبة المُجدِّديَّة على رأس الألف من الهجرة ». وقد طبَّقَتْ شُهرتُه الآفاق في عصره ، ونال المقام العلمي الذي هو جدير به ، وما زال يفيد الناس بعلمه وآثاره حتى آخر حياته ، فتوفي في شوال سنة ١٠١٤ من الهجرة بمكة المكرمة ، ودُفن في مقبرة المَعْلاة ، ولمَّا بلَغَ خبرُ وفاته علماء مصر صلَّوا عليه بالجامع الأزهر صلاة الغائب في جمع حافل ، تقديراً منهم لإمامته في العلم والدين ، رحمه الله تعالى وأغدق عليه الفضل والرضوان .

#### أصل هذا الكتاب

ذكرَ غير واحد ممن ترجموا للشيخ علي القاري رحمه الله تعالى : أن له كتابين في « الموضوعات » ، وبتعضّهم ميزّزَ بينهما بأن أحدهما يُعرَف بـ « الموضوعات الكبرى » . وهذا الثاني بـ « الموضوعات الكبرى » . وهذا الثاني

« الموضوعات الكبرى » هو المشهور المتداول في أيدي العلماء ، ونُسَخُهُ المخطوطة كثيرة ، كما أن نسخه المطبوعة كثيرة الطبّعات .

ومنذ معرفتي بأن للشيخ علي القاري كتابين في « الموضوعات » ، ووقوفي على « الموضوعات الكبرى » منهما ، كنتُ أفتِّشُ وأبحثُ وأراجعُ المكتبات الخطية وفهارسها ، وأسائلُ العلماء المشتغلين بالحديث الشريف عن « الموضوعات الصغرى » فلا أجد من يخبر عنها برؤية لها أو معرفة بها ، وكان ذلك من زمن بعيد أكثر من عشرين سنة (١) .

ومند سنتين يسَّر الله لي الوقوف على كتاب « الموضوعات الصغرى » في مدينة الرياض من المملكة العربية السعودية ، أثناء قيامي بالتدريس فيها بكلية الشريعة ، فوقفت عليه مطبوعاً قديماً في الهند في مدينة لاهور في أوائل القرن الرابع عشر ، فسُررتُ بذلك غاية السرور ، إذ وقعتُ على الضالة المنشودة والحمد لله ، فهو مع (طبعه) أندر من الكبريت الأحمر كما يقولون .

وقد طبع في ( مطبع محمدي ) في ٤٠ صفحة من القطع دون الوسط بقليل ، ولا تاريخ عليه لطبعه ، وعليه بعض تعليقات طفيفة فيها المقبول والمردود ، ولم يُسم معلقه الله ولا جامعها ، وعلى حواشيه خلاصة وتذكرة الموضوعات » من كتاب « مجمع بحار الأنوار » للشيخ محمد بن طاهر الفتاني الهندي رحمه الله تعالى . وطبعه سقيم جداً ، مملوء من التحريف والتبديل وسقط الكلمات ... وخلاصة ما أقول فيه : قد مستخه من نستخه ! وعلى كل حال جزى الله ناشره كل خير ، فقد يستر العثور على هذا الكتاب النادر المفيد .

<sup>(</sup>١) وقد وقفتُ في إحدى زياراتي للهند ، على نسختين مخطوطتين من كتاب « المصنوع في معرفة الموضوع » في مكتبة رضا ، في مدينــة رامبور ، لم يَـسمح لي قصر المدة باستيفاء النظر فيهما والاستفادة منهما ، وأرجو أن يتاح لي ذلك في زيارة لاحقة إن شاء الله تعالى .

#### عملي في هذا الكتاب

وكان عملي فيه : أن نستخته مرتين ، مرّة كما كان في الأصل ، ومرّة بعد ترتيبه ، ثم صحّحته بمقابلة عباراته وأحاديثه حديثاً حديثاً به الموضوعات الكبرى » للمؤلّف في نسختي الّتي قرأتها على أستاذنا العلامة المؤرخ المحدث الشيخ محمد راغب الطباخ رحمه الله تعالى ، ببلدنا حلب سنة ١٣٦٢ ، وقابلتها بمخطوطتين أيضاً ، وصححته أيضاً بمقابلته بكتب « الموضوعات » المنقول هو منها ، والناقلة عنه ، حتى عاد إلى سلامته الأولى إن شاء الله تعالى .

وجاءت أحاديثه في الأصل مضطربة في كثير من المواضع ، إذ قُدَّم منها في (حرفها) ما حقَّه أن يُؤخَّر ، وأُخَّر ما حقَّه أن يُقدَّم ، فرتَّبُتُها من جديد في حروفها .

وراعيتُ في خدمتي لهذا الكتاب والتعليق عليه: الجانب العلمي، كما راعيتُ جانب القراء المثقفين الذين يبتغون المعرفة المستنيرة بالفهم الواضح لكل ما يقرأون. فشرحتُ معاني الجُملَ أو الكلمات الغامضة منه، سواء أكانت صحيحة النسبة إلى سيدنا رسول الله عَبِّلِيَّةٍ، أم ليست بصحيحة، وذلك لأن فهمها في الحالين مُعين على معرفتها وحفظها. وقد أزيدُ في بعض الأحيان ولم بيان رتبة الحديث – شرح المعنى للفظ المستشهد به، أو أكثرُ من الشواهد له، رعاية من الأعمة المشهورين، لأن معرفة سيرة القائل تُضفي على قوله القبول أو الرد ، وتُلمع إلى مراده من كلامه.

وتعقّبتُ المؤلّفَ رحمه الله تعالى في مواضع كثيرة كما سيراه القارىء ، إذ رأيت المقام يقتضي ذلك ، فقد قال بعض من ترجموا له « وعليه في كلّ من كتابيه في الموضوعات مؤاخذات » فاستدركتها بياناً وتمحيصاً وتسديداً وإتماماً ، لتزداد الفائدة بالكتاب إن شاء الله تعالى .

وإذا كان في الحديث الصحيح ما يغني عن الحديث الموضوع من حيث المعنى، ذكرتُ الحديث الصحيح للاستغناء به عن الموضوع، وليكونَ هَتَلْكُ الكذب قائماً على تقديم الصدق عوضاً عنه، وفي ذلك خيرُ عوض. وإذا أشار المؤلف إلى طرف من الحديث الموضوع، ذكرتُه بتمامه أو بما يُشخِصُه لدى القارىء خالي الذهن منه، ليعرف المحكوم عليه فيستفيد من معرفة الحكم.

ورقَّمتُ الأحاديث بعد ترتيبها المشار إليه بالأرقام المتسلسلة ، كما أدخلتُ في تسلسل الترقيم الجُمُ لل التي أوردها المؤلف في آخر الكتاب ، ليسهل العزو إليها والعود عليها ، وإذا كان للحديث صلة بناحية تاريخية أو أدبية ذكرتها بإيجاز ، لا ستكمال المعرفة بها ، ولإغناء القارىء عن المراجعة والتنقيب .

وقد أتعقّبُ المؤلّف في كتابه « الموضوعات الكبرى » إذا كان قد حكّم أو تتكلّم على الحديث بما يخالفُ حُكمته عليه هنا صراحة "أو تأويلا". وهذا الكتاب ألّفه الشيخ القاري بعد كتابه « مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح » كما يفيده عزوه إليه في آخر الحديث الآتي برقم ١٤٩. ولعلّه ألّفه قبل كتابه « الموضوعات الكبرى » إذ فيها من الأحاديث المجزوم بوضعها ما ليس هنا .

وخطَّة الاقتصار على ( الحديث الموضوع ) دون أن يُذكر معه الضعيفُ والحَسَنُ والصحيحُ التي اختطها الشيخ علي القاري، قد حذا حَذُوهَ فيها الشيخ محمد القاوقجي الطرابلسي المتوفى سنة ١٣٠٥ ، فألف كتابه « اللؤلؤ المرصوع فيما لا أصل له أو بأصله موضوع » ، والشيخُ محمد البشير ظافر الأزهري المتوفى سنة ١٣٧٥ ، في كتابه « تحذير المسلمين من الأحاديث الموضوعة على سيد المرسلين » ، ولم يُشيرا إلى من سبقهما في ذلك ، وكلُّ من الكتابين مطبوع .

وتسميةُ ( الحديث الموضوع ) حديثاً ، إنما هو بالنظر إلى المعنى اللغوي فيه ، كما أشار إليه الحافظ السخاوي في فاتحة كتابه « المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة » ص ٣. ويتشهدَ لتسمية الكلام

المكذوب (حديثاً) ما رواه الإمام مسلم في «مقدمة صحيحه » ١ : ٦٢ عن سَمُرَة بن جُنْدب ، والمُغيرة بن شُغْبَة رضي الله عنهما ، قالا : قال رسول الله على : من حَدَّثُ عني بحديث يَرَى – أي يَعْلَمُ أو يَظنُ – أنه كذب ، فهو أحَدُ الكاذبين » . أي يُشارِكُ المحدِّثُ بالكذب : الباديء بذلك الكذب ، فيشتركان في الإثم والمؤاخذة . وقد سمَّى الرسول على هذا الحديث : الكلام المكذوب (حديثاً).

#### حول تسمية هذا الكتاب

لم يذكر المؤلف القاري في فاتحة كتابه هذا ، ولا كتابه « الموضوعات الكبرى » اسماً عللميناً لأحدهما ، ولو ذكر ذلك لمكان خيراً . ولعله اكتفى بما أثبته على وجه كل من الكتابين من التسمية العللمينة التي اختارها لكل منهما . ولكن كثيراً ما يتساهل النساخ في الحفاظ على التسمية المذكورة على وجه الكتاب ، فيتَصر فون بها حيناً ، ويتجهلونها حيناً آخراً عند فقد الورقة الأولى من الكتاب أو انطماسها ، فتختلف ألفاظ التسمية بين نسخة ونسخة اختلافاً كبيراً .

وقد اضطربَتْ كلماتُ العلماء في تسمية كل من الكتابين اضطراباً طويلاً، فترى الشيخ عبد الحي اللكنوي في كتابه « تحفة الطلبة في تحقيق مسح الرقبة » ص ٤ ، يَنقلُ كلاماً للقاري قاله في حديث (مَسْحُ الرقبة أمانٌ من الغلُل ) ، ويُسمِّي الكتاب المنقول عنه : « المصنوع في معرفة الموضوع » . والكلامُ الذي نقله هو بالحرف في « الموضوعات الكبرى » ، ولا وجود له في « الصغرى » .

ويَنقلُ أيضاً في كتابه «تحفة الأخيار في إحياء سنة سيد الأبرار » ص ١٧٢ كلاماً للقاري في حديث ( اختلاف أُمَّتي رحمة ) ، ويُسمِّي الكتاب المنقول منه : ( المصنوع في معرفة الموضوع » . والنصُّ المذكور لا وجود له في « الصغرى » وإنما هو في « الكبرى » بكامله . ويَنقلُ في كتابه « السعاية في كشف ما في شرح الوقاية » ١ : ٤٤٢ كلاماً للقاري في حديث ( ريقُ المؤمن شفاء ) ويسميه أيضاً « المصنوع في معرفة الموضوع » . والكلام المنقول منه لا ذكر له في « الصغرى » وإنما هو في « الكبرى » .

كما ترى اللكنوي أيضاً في رسالته «رَدْع الإخوان عن مُحْدَثَات آخِرِ جُمعة رمضان » ص ٤٣ يَنقلُ كلاماً لعلي القاري في حديث ( من قَضَى صلاةً من الفرائض في آخر جمعة من رمضان ...) ، ويُسمِّي الكتاب المنقول منه « تذكرة الموضوعات » ، ثم يقول بعد ختام كلام القاري : « ومثلُه في رسالة أخرى مختصرة له في الموضوعات ، مسماة به « المصنوع في معرفة الموضوع » .

وكذلك اضطرب كلام العَجْلُوني في «كشف الخفاء» ١ : ٩ في تسمية الكتابين ، فقال : « وحيث أقول : قال القاري فالمرادُ به المُلاّ علي القاري في كتابيه الموضوعات المسماة بـ « الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة » ، وهي صُغرى وكُبرى » . انتهى . فقد جَعَل الاسم الواحد اسماً لكتابين .

وقد ذكرتُ قريباً أني رأيتُ في إحدى زياراتي للهند ، في مكتبة رضا ، في مدينة رامْبُور : نسختين من (الموضوعات) لعلي القاري ، كُتبَ عليهما الاسمُ التالي : «المصنوع في معرفة الموضوع » ، ورقمهما في المكتبة المذكورة ٨٩٨ و ٨٩٨ ، ونسخة «ثالثة » فيها أيضاً ، كُتب عليها الاسمُ التالي : «الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة » ، ورقمها ٨٩٩ . ولم يُتح لي قصرُ الوقت آنذاك : استيفاء النظر في هذه النسخ ، للاستفادة من تحقق أسمائها على مُسمياتها .

وجاء في المقدمة التي كتبها فضيلة الأستاذ الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف لكتاب « تنزيه الشريعة المرفوعة » لابن عرّاق « في الصفحة ( س ) قولُه وهو يُعد دُ المؤلفات في الموضوعات : « وتذكرةُ الموضوعات الكبرى والصغرى ،

الهبات السَّنيّات ، والأسرار المرفوعة لعلي القاري . وله رسالة أيضاً تُسمّى بالمَصنوع في معرفة الحديث الموضوع » . انتهى .

فسمتى « الصغرى » : « الأسرار المرفوعة » كما سمتًاها بذلك أيضاً في مقدمته لكتاب « المقاصد الحسنة » للسخاوي في الصفحة (ح) ، وهو وَهَمَّ كما ستقف عليه ، وجعل كُتُبُ القاري في الموضوعات ( ثلاثة ) ، والمذكور في ترجمته ( اثنان ) ، كما مَشَى على ذلك هو في مقدمة « المقاصد الحسنة » .

والصوابُ أنَّ كتاب « الموضوعات الصغرى » هو الذي يُسمَّى « المصنوع في معرفة الحديث الموضوع » كما صرَّح بذلك مؤلِّفُه الشيخ علي القاري في كتابه « شرح شرح النخبة » من بحث الحديث الموضوع ص ١٢٧ فقال : « وقد جمع شيخ مشايخنا السيوطي والسخاوي – بعد الزركشي وغيره – الأحاديث المشهورة على الألسنة ، وبيتنوها بياناً شافياً ، وأظهروا مخرَّجيها ، وحكموا ببطلان بعضها نقلاً وافياً . وقد اقتصرتُ في كرَّاسة على أحاديث اتفقوا على وضعيها وبطلان أصلها ، وستميَّتُه : « المصنوع في معرفة الموضوع » ، لا يَستغني الطالبُ عنه » . انتهى .

وهو القول الفصل في تسمية الكتاب ، سوى أن العبارة المذكورة جاءت خالية من لفظة ( الحديث ) التي جاءت في « الرسالة المستطرفة » للكتاني ص ١٥٣ ، ومقدمة الشيخ عبد الرحمن المعلمي لكتاب « الفوائد المجموعة » للشوكاني ص ٦ ، ومقد متتي الاستاذ عبد الوهاب عبد اللطيف . فيحتمل أنها ساقطة من مطبوعة « شرح النخبة » ، ويحتمل أنها مزيدة من المؤلف في بعض النسخ ، أو أنها مزيدة من بعض العلماء لمزيد الإيضاح والبيان في موضوع الكتاب ، ولذا أثبتها في عنوان الكتاب ليكون أدل على مضمونه ومحتواه .

## شَدَرَات في بيان بعض الاصطلاحات في عبارات المحدِّثين النُقَّاد حول الأحاديث الموضوعة

لعلمائنا السادة المحدِّثين رحمهم الله تعالى اصطلاحات رسموها لأنفسهم، وجروْا عليها في عباراتهم وكتبهم ، وبَنوْا عليها إطلاقاتهم في أحكامهم ، فمن عَرَفها هُدي إلى السداد والصواب ، ومن غَفَلَ عنها وقع في الحطأ والاضطراب . وكثيرٌ من هذه الاصطلاحات تعيش في صدورهم دون أن يسطروها في كتبهم ، وما يتعرَّض ُ لها بالضبط والذكر إلا قليل منهم .

وقد رأيت أن أذكر هنا في هذه التقدمة بعض تلك القواعد التي راعوها في أثناء كلامهم وأحكامهم على الأحاديث الموضوعة ، – وقد أغفلها مع أهميتها جُلُّ المؤلفين في الموضوعات – ليكون القارىء على معرفة بها ، فينتفَع بذلك عند نظره في هذا الكتاب وفي أمثاله من كتب « الموضوعات » وما يتصل بها إن شاء الله تعالى . فمن ذلك :

١ - قولهم في الحديث: لا أصل له ، له إطلاقات متعددة ، أوجزُها فيما يلي :

أ ـ تارة " يقولون : هذا الحديث لا أصل له ، أو : لا أصل له بهذا اللفظ ، أو : لم يوجد له أصل، اللفظ ، أو : لم يوجد له أصل، أو : لم يوجد له أصل، أو : لم يوجد ، أو نحو هذه الألفاظ ، يريدون بذلك أن الحديث المذكور ليس له إسناد يُنقَلُ به .

قال الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى في « تدريب الراوي » ، في أواخر ( النوع الثاني والعشرين ) ص ١٩٥ « قولتُهم : هذا الحديث ليس له أصل ، أو : لا أصل له ، قال ابن تيمية : معناه ليس له إسناد » . انتهى . قال عبد الفتاح: وإذا كان الحديث لا إسناد له، فلا قيمة له ولا يُلتَـفَتَ إليه ، إذ الاعتمادُ في نقل كلام سيدنا رسول الله ﷺ إلينا ، إنما هو على الإسناد الصحيح الثابت أو ما يقع مُـوقعه . وما ليس كذلك فلا قيمة له .

ومن أمثلة هذا الإطلاق ما يقولونه في المدائح النبوية ، مثل ُ حديث تسليم الغزالة على النبي عَلِيلِيَّم . فهذا حديث لا أصل َ له ، ولا يجوز قولُه ولا إنشاد ُه ، لأنه كذبٌ في شأن من شؤون النبي عَلِيلِيَّم .

وسيأتي في أحاديث هذا الكتاب برقم ٩١ قول ُ المؤلف علي القاري رحمه الله تعالى : « حديثُ تسليم الغزالة ، اشتهر على الألسنة وفي المدائح النبوية . قال ابن كثير : وليس له أصل، ومن نـسبّه إلى النبي ﷺ فقد كـذب » (١).

فهذا الحديث ليس بصحيح ، ولا يجوز قولُه ولا إنشادُه ، ويَـزَيدُه مَـنْعاً أنه يتعلـّق بشأن من شؤون النبي صلى الله عليه وسلم ، وبأمور خارقة للعادة .

<sup>(</sup>۱) ومثلتُه في عدم جواز قوله وإنشاده : ما يقال في بعض المدائح النبوية وغيرها ، نظماً ونثراً ، من أن ليلة مولد النبي صلى الله عليه وسلم ارتجَس َ أي انشق ً \_ إيوان كيسترى ، وستقطت منه أربع عَشْرة شُرْفة ً ، وخَمَدَت نار فارس ولم تَخْمَد قبل ذلك بألف عام ، وغاضَت بحُرية ساوة ً \_ وهي قرية من قرى بلاد فارس، بين مدينة هملدان وقيم ّ \_ ، ورأى المُوْبَدَان ُ \_ وهو كبير حُكام الفُرْس \_ رؤيا . . ، وفسَّرها له كاهين العَرَب سَطيع . . . » .

= فان هؤلاء المؤلفين وأمثالهم رحمهم الله تعالى ، يذكرون في كتبهم هذه : كلَّ ما ورد في الباب مما صَح ومما لم يصح ، لتسجيله ومعرفته ، وتمحيصه وغربلته ، لا لصدقيه

قال الإمام ابن جرير الطبري في مقدمة « تاريخه » : « ولْيَعَلَم الناظرُ في كتابنا هذا ، أن اعتمادي في كل ما أحضرتُ ذكرَه فيه ، إنما هو على ما رويتُ من الأخبار التي أنا ذاكرها فيه ، والآثار التي أنا مُسندُها إلى رُواتها فيه ، فما يكن في كتابي هذا من خبر ذكرناه عن بعض الماضين ، مما يتستنكره قارئه ، أو يتستشنعه سامعه ، من أجل أنه لم يتعرف له وجها في الصحة ، ولا معنى في الحقيقة ، فليتعلم أنه لم يتُوت في ذلك من قبليناً ، وإنما أتي من قبل بعض ناقليه إلينا ، وإنما أدّينا ذلك على نحو ما أدّي إلينا » . انتهى .

وقال الإمام الحافظ السيوطي في « الخصائص الكبرى» ١ : ٤٧ – ٤٩ ، بعد أن أورد من كتاب أبي نعيم الأصفهاني : « دلائل النبوة » ثلاثة آثار طوال ، وقع فيها ذكر العجائب التي قيل : إنها وقعت عند مولد النبي صلى الله عليه وسلم ، وهي مما يقوله المنشدون والقُصَّاص في المولد النبوي ! وهي الكذب البيّن الصريح بعينه ، والعجائب المكذوبة المستنكرة بذاتها ، قال الحافظ السيوطي بعدها : « قلت : هذا الأثر ، والأثران قبلة ، فيها نكارة شديدة ! ولم أورد في كتابي هذا أشد " نكارة " منها ، ولم تكن نفسي لتطيب بإيرادها ! ولكني تبعت الحافظ أبا نعر في ذلك ! » . انتهى .

ولمَّا ذَكَرَ الحَافظ ابن حجر في « فتح الباري » ٢ : ٤١٠ ، في ( باب خاتم النبوة ) الذي بين كتفيه صلى الله عليه وسلم : ما يُورده المؤلفون في السيرة النبوية من أخبار لا تصح في ذلك الموضوع ، أنكرَ عليهم ذكرَها ساكتين عليها ، غيرَ مبينين ضعفَها وبطلانَها .

ونَقَلَ كلامَه الحافظُ الزُّرقاني في «شرح المواهب اللدنية » 1 : ١٥٦ – ١٥٧ ، فقال الزرقاني بعد ذكر تلك الأخبار : «لكن قال شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر في «فتح الباري » : لم يَشَبُتُ منها شيء ؛ بل بعضها باطل ، وبعضها ضعيف ، فلا معنى لذكرها مع السكوت عليها . وقد أطنب الحافظ قطب الدين في استيعابها في «شرح السيرة » ! وتبعمه الحافظ متُخلُطاي في « الزهر الباسم » ! ولم يبيننا شيئاً من حالها ! والحقُ ما ذكرتُه ، ولا تنعَرَّ بشيء مما وقع منها في « صحيح ابن حبان » ، فانه غَفَل حيث صحَّح ذلك ، بإيراده في صحيحه » . انتهى .

ب – وتارة ً يقولون في الحديث المُسْنَد : هذا الحديثُ لا أصل له ، يعنون به أنه موضوع مكذوب على رسول الله على أو على الصحابي ، أو على الصحابي ، أو التابعي ، الذي أُسنِد قولُه إليه ، وذلك بأن يكون للحديث سند مذكور ،

وقال الإمام الحافظ العراقي رحمه الله تعالى في فاتحة « ألفيته » في السيرة النبوية ص ٢ :

« ولْيعلَم الطالبُ أن السيَّرا تَجمعُ ما صَح وما قد أُنكراً والقَصْدُ ذِكرُ ما أَتَى أهلُ السِّيرِ ، به وإن السنادُهُ لم يُعتبَر ».

قال عبد الفتاح : وهذا الحديث ــ حديثُ ارتجاس إيوان كسرى ... ــ مما أُنكِرَ ، فضلاً عن أنه حديث منقطِعُ الإسلام » ١ : فضلاً عن أنه حديث منكر غريب » . انتهى .

ولفظ (منكر) كثيراً ما يطلقونه على (الموضوع) ، يشيرون بذلك إلى نكارة معناه مع ضعف إسناده وبطلان ثبوته ، كما تراه شائعاً منتشراً في كتب «الموضوعات » وكتب الرجال المجروحين، مثل كتاب «ميزان الاعتدال في نقد الرجال» للحافظ الذهبي ، وكتاب «تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة » لابن عرّاق ، وغير هذين الكتابين ، مثل كتابنا هذا : «المصنوع » فانظر منه الحديث ٣٦ و ٣٩٨ ، والفقرة ٤٠٦ ، و ٤٥٣ و و ٤٥٣ و ٤٦٣ ، ففيها (المنكر) بمعنى (الموضوع).

وانظر أيضاً على سبيل ما حضرني الآن من الأمثلة ، في « الموضوعات » لابن الجوزي ٢ : ٢٩ ، و « ميزان الاعتدال » ١ : ٤٧ و ٣ : ١٢٩ و : ٤٤٩ ، و ٤ : ٢١١ – ٢١٢ . وفي « تنزيه الشريعة المرفوعة » ١ : ١٣٤ حديث ٥ ، و ١٣٥ حديث ٢ ، و ١٧١ في الحديث ٦ وفي التعليق حليث ٣٠ ، و ١٧١ في الحديث ٦ وفي التعليق عليه ، و ١٩٣ في التعليق على حديث ٤٠ ، و ١٣٠ عليه ، و ١٩٣ عديث ١٨ ، و ١٩٣ حديث ٢٠ ، و ١٣٠ حديث ١١ ، و ١٣٠ على حديث ٣٠ ، و ١٣٠ حديث ٢٠ ، و ١٣٠ في التعليق على حديث ٢٠ ، و ٢٠٠ في التعليق على حديث ٢٠ ،

وهذا البحث مما يستفاد ، ولم أر من كتبُّ فيه من قبل ، فالحمد لله على فضل الله .

ولكن في سنده كذابٌ أو وضَّاع ، أو دلالة ٌ صريحة أو قرينة ناطقة بكذب المنقول به ، فقولُهم فيه حينئذ ٍ : لا أصل له ، يعنون به : كَذَبِ َ الحديث ، لا نَفْيَ وجود ٍ إسناد له .

ومن أمثلة هذا الإطلاق ما جاء في « تهذيب التهذيب » للحافظ ابن حجر ١١ : ٥٦ – ٥٣ ، في ترجمة ( هشام بن عَمَّار الدمشقي ) : « قال أبو داود : حدَّث هشام " بأربع مئة حديث مُسْنَدة ليس لها أصل » . انتهى . ونحوه في « ميز ان الاعتدال » للحافظ الذهّي ٤ : ٣٠٠٢ .

ومن أمثلة هذا الإطلاق أيضاً : ما جاء في « ميزان الاعتدال » للحافظ الذهبي ٤ : ٢٦٨ ، في ترجمة ( نُعَيَم بن حَمَّاد ) ، ونصَّه ُ :

« تَفَرِقُ أُمَّتِي على بِضِع وسبعين فيرْقة ، أعظمُها فيتنة على أُمَّتِي : قومٌ يَقييسون الأمورَ برأيهم ، فيُحلُون الحرام ، ويُحرِّمون الحلال » .

قال محمد بن على بن حمزة المروزي : سألتُ يحيى بن مَعين عن هذا ؟ فقال : ليس له أصل ، قلت : فنُعيَمُ ؟ قال : ثقة ، قلت : كيف يُحدَّثُ ثُقة بباطل ؟! قال : شُبِّه له .

قال أبو داود: كان عند نُعيَم بن حَمَّاد نحوُ عشرين حديثاً عن النبي عَلَيْكُم نيس لها أصل. وقال أبو زُرْعَة الدمشقي: عَرضتُ على دُحيَّم حديثاً حدَّ ثناه نُعيَمُ بن حماد، عن الوليد بن مُسليم، عن ابن جابر، عن ابن أبي زكريا، عن رجاء بن حَيْوَة، عن النوَّاس بن سمعان: إذا تكلَّم اللهُ بالوحي. فقال دُحيَم: لا أصل له». انتهى ما في « الميزان» للحافظ الذهبي.

وتَـرَى في كتاب « اللآليء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة » للحافظ

السيوطي ، وفي أصله المتعقّب وهو كتابُ « الموضوعات » لابن الجوزي : مواضع كثيرة جداً يَذكُرُ فيها كلُّ منهما الحديث بسنده ، ثم يَخمَ بقوله : (هذا الحديث باطل لا أصل له ) ، أو : (موضوع لا أصل له من كلام رسول الله عَيْلِيَةٍ) ، انظر مثالاً منه في « اللآليء المصنوعة » ١ : ١١ .

ومن تلك المواضع الكثيرة التي أشرتُ إليها : ما جاء في « الموضوعات » لابن الجوزي رحمه الله تعالى ١ : ٣٣٠ – ٣٣١ ، في ( باب فضل عثمان بن عفان رضى الله عنه ) ، ونصُّه :

« ... عن إبراهيم بن عبد الله الفارسي ، قال : حدثنا يحيى بن شَبيب السَماميّ ، قال : حدثنا محيى بن شَبيب السَماميّ ، قال : حدثنا حُميد الطويل ، عن أنس بن مالك ، قسال : قال رسول الله عليه عليه : دخلتُ الجنة ، فتناولتُ تفاحةً فكسَرتُها ، فخرَج منها حَوْرًاءُ ، أَشْفَارُ عينيها كريشِ النَّسْر ، فقلت : لمن أنت ؟ فقالت : لمعثمان بن عفان .

... عن محمد بن السَّرِي القنطري ، قال : حدثنا يحيى بن شبيب ، عن حُميد ، عن أنس ، قال : قال رسول الله عَلِيلَةِ : دخلتُ الجنة ، فوضعت في يدي ، فبينا أنا أقلبها ، فوضعت في يدي ، فبينا أنا أقلبها ، نفلقت عن حَوْراء مَرْضِيَّة ، كأنَّ حاجبيها مَقاديمُ النَّسور ، فقلت : لمن أنت ؟ فقالت : للمقتول ظلماً : عثمان بن عفان .

ورواه العباس بن محمد العلوي ، عن عمار بن هارون المستملي ، عن حَمَّاد بن سَلَمَة ، عن ثابت ، عن أنس ، فذكره .

هذا حديث لا يَصِحُّ عن رسول الله عَلِيْلِيَّم . فمدارُ الطريقين الأوَّلَين على ( يحيى بن شبيب ) ، قال ابن ُ حِبَّان : حَدَّثَ عن الثوري بما لم يحُدِّث به . فهذا لا يجوز الاحتجاجُ به .

وأما الطريق الثالث ، ففيه ( عباس بن محمد العلوي ) ، قال ابن حبِّان :

يروي عن عَـمـّـار بن هارون ما لا أصل له .

قال: وهذا الحديث شيء لا أصل له من كلام رسول الله عليه ، ولا من حديث أنس ، ولا ثابت ، ولا حَمَّاد. قال العُقيلي: هذا الحديث موضوع لا أصل له ». انتهى مًا جاء في « الموضوعات » لابن الجوزي.

وذكر الغزالي في « إحياء علوم الدين » ٤ : ٢٠٦ ، في (كتاب ترتيب الأوراد) ، في الباب الأول منه : حديث كُرْز بن وَبَرَة ، عن رجل من أهل الشام ، عن إبراهيم التَّيْمي . أن الخَضِرَ علَّمه – أي علَّم لإبراهيم التيمي – المُسبَّعات العَشْر – وهي دعاء طويل جداً يزيد على صفحتين – ، وقال الخضِرُ في آخرِها : أعطانيها محمد علي التهى .

وعلَّق عليه الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء» بقوله: حديثُ كُرْز بن وَبَرَة ليس له أصل، ولم يصحَّ في حديث قطُّ اجتماعُ الحَضِر بالنبي عَلَيْكُمْ ، ولا عدَّمُ اجتماعِه، ولا حياتُه، ولا موتَّه».

فهذه الأخبار لها أسانيد كما تَـرَى ، ولكنها أسانيد تالفة ساقطة، فلذا قالوا في أحاديثها : لا أصل لها ، يعنون بذلك أنها أحاديث موضوعة مكذوبة .

ج \_ وحيناً يقولون : هذا الحديث لا أصل له في الكتاب ولا في السنة الصحيحة ولا الضعيفة ، يعنون بذلك أن معناه ومضمونه غريب عن نصوص الشريعة كل الغرابة ، ليس فيها ما يشهد لمعناه في الجملة .

د ــ وتارة يقولون : هذا الحديث لا أصل له في الكتاب ولا في السُّنَة الصحيحة ، يعنون أن معناه وما يتضمنه لفظه ، لم يرد في القرآن الكريم ولا في الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله عليه النَّفي منهم في هذا متوجه " إلى نفى ثبوت مضمون الحديث في نصوص الشريعة الثابتة ، لا الضعيفة .

والتمييز بين هذه الإطلاقات يَعرفه أهلُ الممارسة ، ويُعرَف أيضاً بالقرائن كما تقدم في الأمثلة السابقة (١) .

<sup>(</sup>١) هذه الإطلاقات المذكورة أعلاه ، من تولهم : ( لا أصل له ) ، هي بصيغة النفي ،

= ويمكن أن يُذكر بجانبها ما جاء منها بصيغة الإثبات، مثل ُ قولهم : ( له أصل ) . وأردت

من ذكره هنا ، استكمال استعمالهم للفظ (أصل ) نفياً وإثباتاً ، وزيادة التمييز بين الإطلاقات، (والضَّدُّ يُنظهرُ حُسنَه الضَّدُّ )، (وبضد ها تَتَميَّزُ الأشياءُ ).

1 – جاء في آخر «هكـ ثي الساري » للحافظ ابن حجر ٢ : ٢٠١ ، في ترجمة الإمام البخاري رحمــه الله تعالى : «قال سليم بن مجاهد : قال لي محمد بن إسماعيل – هو البخاري – : لستُ أروي حديثاً من حديث الصحابة والتابعين ، يعني من الموقوفات ، البخاري – : لمن أخفظُ ذلك عن كتاب آلله وسنة رسوله » . انتهى .

فقولُ البخاري هنا : ( إلا وله أصل ) أي ثبوتٌ في الكتاب والسنة ، فان كلام الصحابة والتابعين في أمور الدين مَرَدُّه إلى علمهم بالكتاب والسنة ، فهذا معنى وجود ٍ ( الأصل ) له .

٢ - وجاء في « تنزيه الشريعة المرفوعة » لابن عرَّاق ٢ : ٣٨٣ قولُهُ : « حديث : إن في الجنة لَسُوقاً ، ما فيها بيع ولا شراء إلا الصُّورُ من النساء والرجال ، إن اشتهى الرجلُ صُورة دَخلَ فيها ، وإنَّ فيها لمَجْمعاً للحُوْر العين ، يَرْفَعَن أصواتاً لم يَرَ الحلاق مثلها ، يَعَلْن : نحن الحالداتُ فلا نبيد ، ونحن الراضياتُ فلا نسخط ، ونحن الراضياتُ فلا نسخط ، ونحن الناعماتُ فلا نباًس . طُوبتي لمن كان لنا وكُنناً له .

رواه عبد الله بن أحمد في « زوائد المسند » من حديث علي ّ رضي الله عنه. ولا يصح ، فيه ( عبد الرحمن بن إسحاق أبو شيبة الواسطي ) : متروك .

تعقبه الحافظ ابن حجر في « القول المسدَّد » ص ٣٥ ، فقال : أُخرَجَ البَرمذيُّ الحديث من طريق ابن إسحاق المذكور ، وقال : غريب ، وحسنَّن له غيرَ هذا الحديث ، وصحيَّح الحاكمُّ من طريقه حديثاً آخر ، وأخرج له ابن خزيمة في « صحيحه » ، لكن قال : في القلب من عبد الرحمن — شيء — .

وللحديث شاهد من حديث جابر ، أخرجه الطبراني في « الأوسط » ، وأبو نُعَيَم في « صفة الجنة » ، وفيه ( جابربن يزيد الجُعثفي ) : ضعيف .

والمستغرّبُ من هذا الحديث قولُه : (إن اشتَهى الرجلُ صُورةٌ دخلَ فيها). والذي يظهر لي أن المراد أن صُورته تتغيّرُ ، فتصير شبيهة ً بتلك الصورة ، لا أنه دَخلَ فيها حقيقة .

٧ - قولهم في الحديث: لا أعرفه ، أو : لم أعرفه ، أو : لم أقف عليه ، أو : لا أعرف له أصلاً ، أو : لم أحد له أصلاً ، أو : لم أقف له على أصل ، أو : لا أعرف بهذا اللفظ ، أو : لم أجده ، أو : لم أره بهذا اللفظ ، أو : لم أجده ، أو : لم أجده هكذا ، أو : لم يَرد فيه شيء ، أو : لا يُعلَمُ من أخرجه ولا إسنادُهُ ، ونحو هذه العبارات إذا صدر من أحد الحُفَّاظ المعروفين ، ولم يتعقَّبه أحد، كفى للحكم على ذلك الحديث بالوضع .

قال السيوطي في « تدريب الراوي » في أواخر ( النوع الثاني والعشرين ) ص ١٩٥ « قال الحافظ ابن حجر : إذا قال الحافظُ المطلّعُ الناقدُ في حديثٍ :

= وأصْل ذكر (السُّوْق في الجنة) من غير تعرض لذكر (الصُّوَر): في « صحيح مسلم » من حديث أنس وفي « الترَّمذي » و « ابن ماجه » من حديث أبي هريرة » . انتهى كلام الحافظ ابن حجر الذي نقله ابن عَرَّاق .

وقد انتهى الحافظ من كلامه السابق إلى أن لهذا الحديث أصلاً صحيحاً في جزء منه ، وجاء من طرق متعددة . وهذا يدل على أن لحديث « المسند » أصلاً في الجملة، وبه ينتغي الحكم عليه بالوضع الذي ذهب إليه ابن الجوزي .

٣ ــ وجاء في « مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح » للعلامة على القاري ٤ : ٤٤٥ :
 « قال بعض الشراح : وأما مارُوي في التخم بالعقيق ، من أنه ينفي الفقر ، وأنه مبارك ،
 وأنَّ من تختَّم به لم يَزَل في خير : فكلها غير ثابتة على ما ذكره الحفاظ .

قلتُ – القائل على القاري – حديث تختّموا بالعقيق فإنه مبارك ، رواه العُقيلي في الضعفاء وابن ُ لال في «مكارم الأخلاق » ، والحاكم في «تاريخه » والبيهقي والحطيب وابن عساكر ، والديلمي في «مسند الفردوس » عن عائشة رضي الله عنها ، وكثرة ُ الطرق تدل على أن الحديث له أصل . وروى ابن عدي في «الكامل»عن أنس : تختّمُوا بالعقيق ، فانه ينفى الفقر» . انتهى كلام على القاري .

وقولُه هنا: (وكثرُّة الطرق تدلعلى أن الحديثَ له أصل) أي له شيء من الثبوث في الجملة . وانظر من أمثلة ذلك أيضاً في هذا الكتاب «المصنوع» الحديث ٨٦ حديث « بنّيَ الدينُ على النظافة » ، فسترى مما علَّقته عليه أن لهذا الحديث أصلاً أي ثبوتاً في الجملة . وأمثال ذلك كثيرة لا تحصى ، تراها في كتب التخاريج .

لا أعرفه ، اعتُميد ذلك في نَفْيه » . قال السيوطي عَقَيِبَه : « لأنه بعد تدوين الأخبار ، والرجوع إلى الكتب المصنَّفة ، يَبعُدُ عدَّمُ الاطلَّلاع من الحافظ الجيهبيذ على ما يورده غيرُه ، فالظاهرُ عَدَمُه » .

وقال السيوطي أيضاً في الكلام على ( النوع الحادي والعشرين ) ص ١٨٠ « وفي « جمع الجوامع » لابن السبكي أخذاً من « المحصول » وغيره : من المقطوع بكذبه ما نُقب عنه من الأخبار ، ولم يُوجد عند أهله من صدور الرواة وبطون الكتب . وكذا قال صاحبُ « المعتمد » . قال العز ُ بن جماعة : وهذا قد يُنازَعُ في إفضائه إلى القطع ، وإنما غايتُه غلبة ُ الظن » . انتهى .

وقال الشيخ ابن عَرَّاق في « تنزيه الشريعة المرفوعة » ١ : ٧ – ٨ «للحديث الموضوع أمارات ، منها : ما ذكره الإمام فخر الدين الرازي أن يُروَى الحبرَ في زمن قد استُقرِئت فيه الأخبار ودُونت ، فينُفتَّ ش عنه فلا يوجد في صدور الرجال ولا في بطون الكتب ، فأمّا في عصر الصحابة وما يَقرُبُ منه حين لم تكن الأخبار قد استُقرِئت ، فإنه يجوز أن يروي أحدُهم ما ليس عند غيره .

قال الحافظ العلائي : وهذا إنما يقوم به ، أي بالتفتيش عنه الحافظ الكبير الذي قد أحاط حفظ بجميع الحديث أو معظمه ، كالإمام أحمد ، وعلي بن المديني ، ويحيى بن معين ، ومن بعد هم كالبخاري ، وأبي حاتم ، وأبي زُرعة ومن دُونهم كالنسائي ، ثم الدارقطني ، لأن المآخذ التي يتحكم بها خالباً – على الحديث بأنه موضوع إنما هي جمع الطرق ، والاطلاع على غالباً المروي في البلدان المتنائية ، بحيث يُعرَف بذلك ما هو من حديث الرواة عما ليس من حديثهم .

وأمَّا من لم يصل إلى هذه المرتبة، فكيف يتقضي بعندَم وجدانه للحديث بأنه موضوع ؟! هذا مما يأباه تصرُّفُهم . انتهى كلامُ الحافظ العلائي . قلتُ \_ القائل ابنُ عَرَّاق \_ : فاستفدنا من هذا أنَّ الحُفُّاظ الذين ذكرَهم وأضر ابَهم \_ قال عبد الفتاح : أي أشباههُم ، ويلحقُ بهم من المتأخرين مثلُ الحافظ الضياء المقدسي وابن الصلاح والصاغاني والمنذري والنووي وابن دقيق العيد والدمياطي وابن تيمية والمزِّي والذهبي والسبكي والزيلعي وابن كثير والزركشي وابن رجب وابن المُلقِّن والعراقي والهيشي وابن حجر وابن المُلقِّن والعراقي والهيشي وابن حجر والعيني وابن الهُمَّام والسَّخاوي والسيوطي والزُّرقاني وابن همات الدمشقي وأشباههم من المتأخرين \_ إذا قال أحدُهم في حديث : لا أعرفه ، أو : لا أصل له \_ ولم يتعقبه أحدٌ من الحفاظ بعده \_ كفي ذلك في الحكم عليه بالوضع ، والله أعلم » . انتهى بزيادة ما بين المعترضتين .

" - قولهم في الحديث: لا يصح ، أو: لا يتَبُتُ ، أو: لم يصح ، أو: لم يصح ، أو: لم يشبُت ، أو: ليس بصحيح ، أو: ليس بثابت ، أو: غير ثابت ، أو: لا يتَبُتُ فيه شيء ، ونحو هذه التعابير ، إذا قالوه في كتب الضعفاء أو الموضوعات ، فالمراد به أن الحديث المذكور موضوع ، لا يتصف بشيء من الصحة (۱) . وإذا قالوه في كتب أحاديث الأحكام، فالمراد به نفي الصحة الاصطلاحة .

قال شيخنا الإمام الكوثري رحمه الله تعالى في مقدمته لكتاب « انتقاد المغني عن الحفظ والكتاب » ص ١١ : تنبيه : يقول المُسندُ الأوحد ابن ُ همات الدمشقي في « التنكيت والإفادة في تخريج أحاديث خاتمة (سفر السعادة) » : اعلم أن البخاري وكل من صناً في الأحكام يريد بقوله : ( لم يصح ) الصاحة الاصطلاحية ، ومن صناً في الموضوعات والضعفاء يريد بقوله : ( لم يصح ) أو ( لم يتبئت ) المعنى الأعم ، ولا يلزم من الأول نفي الحسنن

<sup>(</sup>١) وإنما عبَّروا هذا التعبير َ ، مع وضوح الحكم على الحديث في نظرهم ، حفاظاً على وَرَع التعبير الذي يراعونه في أسكامهم وألفاظهم ، ولا يتخرجون عنه إلى اللفظ الواضح الصريح إلا في النادر لمناسبة .

أو الضَّعْفِ ، ويَلزَّمُ من الثاني : البُطلان » .

وقال شيخنا الكوثري أيضاً في مقدمة الكتاب المذكور في ص ٩ ، تعليقاً على صنيع العُقيَلي في جَرْحِه كثيراً من رجال « الصحيحين » في كتابه المسمتّى : « الضّعفاء » : « وحيث كان كتابُه في الضعفاء يتبادر من قوله — في الحديث — : ( لا يصح ) ، أو ( لا يتُبُت ) كونُه مكذوباً ، كما قال المُسندُ الأوحد ابنُ همات الدمشقى » .

وقال شيخنا الكوثري أيضاً في كتابه « مقالات الكوثري » ص ٣٩ : إنَّ قول النَّقَّاد في الحديث : إنه لا يصح ، بمعنى أنه باطل ، في كتب الضعفاء والمتروكين ، لا بمعنى أنه حسن وإن لم يكن صحيحاً ، كما نصَّ على ذلك أهلُ الشأن ، بخلاف كتب الأحكام ، كما أوضحتُ ذلك في مقدمة « انتقاد المغنى » .

قال عبد الفتاح: وقد غَفَلَ عن هذا الاصطلاح كثير من العلماء المتأخرين والمعاصرين ، فمن المتأخرين : الإمام المحدِّثُ الفقيه الأصولي المتفنِّن ، بدرُ الدين أبو عبد الله محمد بن بهادُر بن عبد الله الزَّرْكشي ، الشافعي ، المصري ، المولود سنة ٧٤٥ ، والمتوفى سنة ٧٩٤ رحمه الله تعالى ، قال في « نكسته » على « مقدمة أبن الصلاح » كما في « اللآلىء المصنوعة » للسيوطي ا : ١١ ، و « تنزيه الشريعة المرفوعة » لابن عرَّاق ١ : ١٤٠ ، و « الرفع والتكميل » للكنوي ص ١٣٨ من طبعته الثانية : « بين قولنا : (موضوع ) ، والمتخلق ، وبين قولنا : (لا يصح ) ، بون كبير ، فإن الأول إثبات الكذب والاختلاق ، والثاني إخبار عن عدم الثبوت ، ولا يكزمُ منه إثباتُ العدم ، وهذا يجيء في والثاني إخبار عن عدم الثبوت ، ولا يكزمُ منه إثباتُ العدم ، وهذا يجيء في كلام حديث قال فيه ابنُ الجوزي : (لا يصح ) ، ونحوه » . انتهى كلام الزركشي .

وكلامُه هذا منتقد من وجهين: الأول تعميمه الحكم دون تفريق بين أن يقال ذلك في جانب أحاديث الأحكام أو الأحاديث الموضوعات وكتب

الضعفاء والمتروكين . الثاني قولُه « وهذا يجيء في كل حديث قال فيه ابن الجوزي : ( لا يصح ) ونحوه » . فإنه مردود قطعاً ، لأن ابن الجوزي ألنّف كتابه في ( الموضوعات ) ، ولم يؤلفه في ( الأحكام ) ، فقوله في الحديث الذي يورده فيها : ( لا يصح ) أو : ( ليس بثابت ) أو : ( لا يثبُت ) مثل ُ قوله في حديث آخر : ( باطل ) ، فهو مستقيم على الجادة في أن الحكم بعدم الصحة أو بعدم الثبوت معناه ، البطلان ، إذ كان كلامه في ( الموضوعات ) لا في ( الأحكام ) .

(١) وقد وقع في « ميزان الاعتدال في نقد الرجال » للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى ، في ترجمة ( الحسن بن محمد بن يحيى العلوي ) ١ : ٥٢١ « رَوَى بقلة حياء عن إسحاق الدَّبَرَي ، عن عبد الرزاق ، بإسناد كالشمس : عليٌّ خيرُ البَشَر – فمن أَبَى فقد كَفَرَ –.

وعن الدَّبَري ، عن عبد الرزاق ، عن مَعْمر ، عن محمد بن المنكدر ، عن عبد الله بن الصامت ، عن أبي ذر مرفوعاً ، قال : علي وذريته يختمون الأوصياء الى يوم الدين .

فهذان دا لان على كذبه ورفضه . وما العَجبُ من افتراء هذا العلوي ، بل العَجبُ من الخطيب – البغدادي – ، فانه قال في ترجمته – في « تاريخ بغداد » ٧ : ٤٢١ : أخبر ذا الحسن بن أبي طالب ، حدثنا محمد بن إسحاق القطيعي ، حدثني أبو محمد الحسن بن محمد ابن يحيي صاحب كتاب النَّسَب ، حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، حدثنا عبد الرزاق ، أخبر نا الثوري ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر مرفوعاً : علي خير البَشَر ، فمن أبى فقد كفر . – وفي « تاريخ بغداد : من امترى فقد كفر – .

ثم قال ــ الخطيب ــ : هذا حديث منكر ، ما رواه سيوى العلوي بهذا الإسناد ، وليس بثابت .

قلت ـــ القائل الذهبي ـــ : فانما يقول الحافظ : ليس بثابت في مثل خبر القُّلتين ، وخبر : الخال وارث ، لا في مثل هذا الباطل الجلّـييِّ ، نعوذ بالله من الخِذَلان » . انتهى .

قال عبد الفتاح : الظاهر أن الخطيب يعني بقوله : (وليس بثابت) : البطلان ، ويؤيده =

وقد عَدَدتُ الأحاديث التي قال فيها ابن الجوزي في كتابه «الموضوعات» (لا يصح)، فزادت على ثلاث مئة حديث، وتعقبُ السيوطي له فيها – فيما تعقبه – إنما هو على أن قوله : (لا يصح) معناه البطلان ، لا نفي الصحة الاصطلاحية وإثباتُ الحُسْن أو الضّعْف ، فهذا لم يكرُ بخلك واحد من الشيخين : ابن الجوزي أو السيوطي رحمهما الله تعالى ، وقد صرّح أبن الجوزي في مقدمه كتابه ١ : ٣٠ و ٥٢ بأنه أنشأ كتابه « لجمع الموضوعات ، الجوزي في مقدمه كتابه ١ : ٣٠ و ٥٢ بأنه أنشأ كتابه « لجمع الموضوعات ، تنزيهاً لشريعتنا عن المُحال ، وتحذيراً من العمل بما ليس بمشروع » .

وقال السيوطي في آخر « اللآلىء المصنوعة » ٢ : ٤٧٤ « قال ابن الجوزي – في مقدمة كتابه « الموضوعات » ١ : ٣٧ و ٣٥ – : الأحاديث ستة أقسام ... السادس الموضوعات المقطوع بأنها كذب ، فتارة تكون موضوعة في نفسها ، وتارة توضع على الرسول علي الله ، وهي كلام عبره . وفي هذا في نفسها ، وتارة توضع على الرسول علي أنها كله كلام ابن الجوزي رحمه القيسم جَمَعنا كتابنا « الموضوعات » . هذا كله كلام ابن الجوزي رحمه الله تعالى » . انتهى كلام السيوطى .

هذا ، وقد تابع الإمام الزركشي على كلمته هذه جماعة من العلماء ، فنقلوها على التسليم والقبول ، بل على الاستجادة والاستفادة :

منهم: السيوطي في « اللآلىء المصنوعة » ١: ١١ ، ومنهم: ابن عرّاق في « تنزيه الشريعة المرفوعة » ١ : ١٤ ، ومنهم المؤلف علي القاري فنقلها في فاتحة كتابه هذا ص ٤٤ ، وفي آخر مقدمة كتابه « الموضوعات الكبرى » ، وطبّقها وعمل بها واهما في « الموضوعات الكبرى » عند حديث « أكل الطين حرام » وحديث « من طاف بهذا البيت أسبوعاً » .

<sup>=</sup> قولُه فيه : « هذا حديث منكر ، ما رَوَاه سوى العلوي... » فلم يتختلف الحكمُ بينه وبين الحافظ الذهبيّ ذَهمَل عن الحافظ الذهبيّ ذَهمَل عن القاعدة واستعجلَ في الاستدراك عليه ، والله أعلم .

ومنهم: الشيخ عبد الحي اللكنوي في « الرفع والتكميل » ، فعقد فيه ( إيقاظاً – ٦ – ) وساق فيه كلام الزركشي وكلام على القاري مساق الاستفادة والاستجادة ، ومزج مع كلامهما كلام غيرهما في هذا الموضوع ، واضطربت النقول بين يديه ولم يتُحرِّر هذا المبحث ، كما أوضحته تعليقاً على كلامه في آخر « الرفع والتكميل » ص ٣٧٨ – ٣٨١ .

ومنهم: الشيخ جمال الدين القاسمي في « قواعد التحديث » ص ١٠٣ – ١٠٤ من طبعته الأولى ، فقد نَقَلَ كلمة الزركشي على الاستفادة والاستجادة أيضاً .

أما من غَفَل عن هذا الاصطلاح من العلماء المعاصرين فكثير ، منهم : شيخنا العلامة الكبير السيد محمد الحضر حسين التونسي ثم المصري شيخ الجامع الأزهر رحمه الله تعالى ، في مقدمته لكتاب « المغني عن الحفظ والكتاب » لعمر بن بدر الموصلي ص ١٥. وطائفة من العلماء آخرون.

أكتفي بذكر واحد من أجليتهم لضيق المقام ، وذلك هو الشيخ العلامة عبد الرحمن بن يحبي المعلمي اليماني ، فإنه قال فيما عليقه على « الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة » للشوكاني ص ١٩ – ٢٠ عند قول الشوكاني : «حديث مسّحُ العينين بباطن أنْملَتي السبابتين عند قول المؤذن : الشهك أن محمداً رسول الله ... قال ابن طاهر في « التذكرة » : لا يصحُ » . أم قال الشوكاني : «حديث من قال حين يسمعُ ( أشهد أنَّ محمداً رسول الله ) : مرْحباً بحبيبي وقرَّة عيني محمد بن عبد الله ، ثم يُقبل أيهامينه ويتجعلهما على عينيه لم يتعم ولم يرمد أبداً . قال في « التذكرة » : لا يصح » انتهى كلام الشوكاني .

فعلّق العلامة المعلّمي رحمه الله تعالى على الحديث الأول بقوله: كلمةُ (لا يصح) إنما تقال فيما له قُوَّة ، فأما هذا فلا يرتاب عالمٌ بالسنة في بُطلانه ». وعلّق على الحديث الثاني بقوله: «في المقاصد» هذا ــ الحديثُ ــ أورده بعض المتصوَّفة بسند فيه مجاهيل مع انقطاعه : عن الحَضِر ! أقول ُ القائل المعلِّمي المعمِّلُ هذا يُقتَصرُ فيه على كلمة (لا يصح) ؟! » . انتهى كلام ُ المعلمي رحمه الله تعالى ، ولو كان يتحضُره هذا الاصطلاح ، لرأى كلام الشوكاني ومن نقل عنه مستقيماً على الجادَّة ، لا اعتراض عليه ، موافقاً لرأيه ببطلان هذين الحديثين ولا ريب .

ولماً نقل الشيخ ابن عراق في كتابه « تنزيه الشريعة المرفوعة » ١ : ١٤٠، الحديث الذي أورده ابن الجوزي في « الموضوعات » ١ : ١١٢ ، وحكم عليه بأنه ( لا يصح ) ، وهو حديث « والذي نفسي بيده ، ما أنزل الله من وحي قط على نبي بينه وبينه إلا بالعربية ، ثم يكون هو بعد يُبلَّغُه قومه بلسانهم ، أخرجه ابن عدي من حديث أبي هريرة . ولا يصح ، فيمه سليمان بن أرقم ، متروك ليس بشيء » .

قال ابن عرَّاق عَقبَه : « تُعقِّب بأن الزركشي قال في « نكته » على ابن الصلاح : بين قولنا : ( موضوع ) ، وقولنا : ( لا يصح ) بون كبير ، فان الأول إثبات الكذب والاختلاق ، والثاني إخبار عن عدم الثبوت ، ولا يلزم منه إثبات العَدَم ، وهذا يجيء في كل حديث قال فيه ابن الجوزي : لا يصح ) أو نحوة .

قلت — القائل ابن عَرَّاق —: وكأن نكتة تعبيره بذلك ، حيث عبَّر به ، أنه لم يلُح له في الحديث قرينة تدل على أنه موضوع ، غاية الأمر أنه احتَملَ عنده أن يكون موضوعاً ، لأنه من طريق متروك أو كذاب ، فأدخله في الموضوعات للمذا الاحتمال . وهذا — أي ستَواغيَة ودخاله في الموضوعات — المي عند تفرُّد الكذاب أو المتهم .

على أن الحافظ ابن حجر خَصَّ هذا ــ أي المتهم بالكذب ــ في « النخبة» باسم ( المتروك ) . ولم ينظمه في سلك ( الموضوع ) ، ووافق في « القول المسدَّد » على أنه يطلق عليه اسمُ ( الموضوع ) .

وستعرف في الأحاديث المتعقبة على ابن الجوزي ، أن كثيراً منها لم تتَفرد بها رُواتُها الّي أعليّها بها ، فان كان تعبيره به ( لا يصح ) ونحوه ، للنكتة الّي ذكرتُها ، فهو اصطلاح حسن » . انتهى .

قال عبد الفتاح: واستنتاجُ ابن عرَّاق هذا من كلام ابن الجوزي استنتاج خاطىء، فقد حَوَّل به ابنُ عرَّاق كتاب « الموضوعات » لابن الجوزي عن موضوعه ، وجَعَل إيراد م الأحاديث المكذوبة فيه ، إنما هو من ( باب احتمال الوضع عنده )! وهذا غلط مكشوف الحال ، وسببه غفوله عن تلك القاعدة الهامَّة في الباب.

وقد لَمَحَ الشيخُ ابن عرَّاق النَّبُوَةَ في كلامه عن الصواب ، فألمع إلى تردده فيما استنتجه بقوله في آخر كلامه : « فان كان تعبيره بقوله : ( لا يصح ) ونحوَه ، للنكتة التي ذكرتها ، فهو اصطلاح حسن » .

والجوابُ مني: أنه ليس لما ذكرَه ، وإنما هو لما تعارفه العلماء في تعابير هم من القاعدة الملحوظة ، التي جسَّمها وصاغها الشيخ المحدِّث ابنُ هـِمَّات رحمه الله تعالى بالعبارة الواضحة ، واللفظ الوجيز (١).

<sup>(</sup>١) هذا ، واستأنس ابن عرَّاق إلى الاستنتاج الخاطىء بقوله في تمام كلامه في كتابه المذكور : « وهو اصطلاح حسن ، وقد نبَّه عليه الذهبي في أواخر « المغني » ، فقال في الكلام على المتفق على تركهم لكذبهم ما نصه : « إذا انفرد الرجل منهم بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلا تحل روايته إلا بشرط أن يُهتَكُ راويه ، ويبُيِّن سُقوطُه ، وأن خبره ليس بصحيح ، فان حقيَّت بمتنه قرائن دالة على أنه موضوع ، نبُبَّه على ذلك وحدُّدُ رمنه » . انتهى كلام ابن عراق .

وفيه أكثر من وَهمَم! أولاً هذا الكلام قاله الذهبي في آخر كتابه « ديوان الضعفاء والمتروكين » ص ٢٧٣ ، ولم يقله في (أواخر المغني ) . فانه قَسَم في ختام « ديوان الضعفاء والمتروكين » الرجال المذكورين فيه إلى خمس طبقات ، فقال : =

وإذا فتحت كتاباً من كتب « الموضوعات » ، مثل كتاب ابن عرّاق نفسه : « تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة » ، ترى فيه مئات المرات الحكم على الحديث فيه بقولهم : لا يصح ، أو ليس بصحيح ، أولا يثبت ، أو ليس بثابت . وإليك – على سبيل المثال – طائفة من أحاديث ( الفصل الأول ) فقط في كل باب ، وهو الفصل المخصص للأحاديث التي حكم ابن الجوزي بوضعها ، ولم يخُالدَف فيه ، كما قاله ورسمه المؤلف في مقدمته .

فانظر ص ۱۳۶ حدیث ۲ ، و ۱۷۰ حدیث ۶ ، و ۱۷۱ حدیث ۵ ، و ۱۷۲ حدیث ۵ ، و ۱۷۲ حدیث ۲ ، و ۱۷۲ حدیث ۲۰ ، و ۱۷۲ حدیث ۲۰ ، و ۱۷۲ حدیث ۲۰ ، و ۱۷۸ حدیث ۲۸ ، و ۱۷۸ حدیث ۲۸ ، و ۱۷۸ حدیث ۲۸ ، و ۱۲۸ حدیث ۲۸ ، و ۱۷۸ حدیث ۶ ، و ۳۲۸ حدیث

والطبقة الحامسة: قوم متفق على تركهم، لكذبهم ورواياتهم الموضوعات، ومجيئهم بالطامات، كأبي البخشري وهب بن وهب القاضي، ومحمد بن سعيد المصلوب، ومقاتل بن سليمان، والكلبي، وأشباههم، فهؤلاء إذا انفرد الرجل منهم بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تحل روايتُه إلا بشرط أن يُهتلك راويه، ويبُبين سقوطه، وأن خبره ليس بصحيح، فان حَفَّتُ بمتنه قرائن دالَّة على أنه موضوع، نبية على ذلك وحُدَّر منه».

ثانياً: ليس كلامُ الذهبي في هذا الذي استأنس به ابنُ عراق ، ليما استنتجه من التفرقة بين ما يقال فيه : (ليس بصحيح) وما يقال فيه : (موضوع)، وإنما كلامُ الذهبي يريد به أن هؤلاء الكذابين المشهورين بالوضع ، إذا أورد المحدَّث حديثاً مَّا انفردوا به ، ينبغي أن يتذكر معه أن راويه وضاع كذاب ، خشية الاغترار به لمن يجهله ، ولم يريد الذهبي : أنه يُحكم على حديثه بأنه ليس بصحيح ، وليس بموضوع . فليس في كلام الذهبي التنبيهُ على هذا (الاصطلاح) ، ولا التفرقة التي فَهِمَهَا ابنُ عرَّاق ، والله تعالى أعلم .

۱۲ ، و ۳۲۲ حدیث ۷ ، و ۳۶۰ حدیث ۱۰ ، و ۳۵۷ حدیث ۵۲ ، و ۳۲۰ حدیث ۷۱ .

فاذا نظرت هذه المواضع التي جاء فيها ( لا يصح ) في ( الفصل الأول ) المتفق على وضع أحاديثه – فضلاً عن أمثالها في الفصل الثاني و الثالث – تبدَّى لك وَهَمَ مُ مَا توقَّعه واستظهره ابن عرَّاق رحمه الله تعالى . وسبَبُه الغُفول عن القاعدة التي صاغها ابن مُ هِمَّات كما أسلفت لك .

وقد استحسنتُ أن أنقل جملة من عبارات المحدثين ، التي جاء فيها التصريح بقولهم ( باطل ) مساوياً لقولهم : ( لا يصح ) أو ( لا يثبت ) أو ( ليس بصحيح ) أو ( ليس بثابت ) ونحوها ، لتكون نموذجاً إيضاحياً للسالك في هذا العلم الشريف .

1 — لمَّا أورد ابن الجوزي في كتابه « الموضوعات » ١ : ١١٣ ، حديث كلام الله تعالى لموسى يوم الطُّوْر ، الذي فيه قول الله له : « يا موسى إنما كلَّمتك بقُوَّة عشرة آلاف لسان ، ولي قُوَّة الألسُن كلِّها ، وأنا أقوى من ذلك ... » . قال عقبِه : « ليس بصحيح » . وتعقَّبه السيوطي في « اللآلىء المصنوعة » ١ : ١٢ بقوله : « قلتُ في الحكم بوضعه نظر » .

وهذا واضحٌ جداً في أن السيوطي جَزَم بأن قول ابن الجوزي في هذا الحديث : « ليس بصحيح » ، معناه أنه موضوع ، حتى قال في استدراكه عليه : « قلتُ : في الحكم بوضعه نظر » .

٢ – وقال ابن القيم في «المنار المنيف» ص ٦٧ « الأحاديث التي ذُكر فيها الخيضرُ وحياته . كلئها كذب ، ولا يصح في حياته حديث واحد » .

٣ ــ وقال ابن القيم أيضاً في « المنار المنيف » ص ١٢٠ : « وأحاديثُ الذِّكر على أعضاء الوضوء كلُّها باطل ، ليس فيها شيء يصحّ » .

٤ ــ وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي في « لطائف المعارف فيما لمواسم

العام من الوظائف » ص ١٢٣ : « أما الصلاة فلم يصح في شهر رجب صلاة مخصوصة تختص به . والأحاديثُ المروية في فضل صلاة الرغائب ، في أول ليلة بجمعة من شهر رجب : كذب وباطل ، لا تصح . وهذه الصلاة بدعة عند جمهور العلماء » .

وقال الحافظ السخاوي في «المقاصد الحسنة» ص ١٣٠ عند حديث (إن الوَرْدَ خُلِقَ من عَرَق النبي عَلَيْلِيم ، أو من عَرَق البُراق): «قال النووي: لا يصح ، وكذا قال شيخنا \_ يعني الحافظ ابن حجر \_ : إنه موضوع ، وسبقه لذلك ابن عساكر» انتهى . ومثله في كتابنا هذا في الحديث ٧١.

7 - وقال السخاوي في « المقاصد الحسنة » أيضاً ص ٤٩ « حديث الأرُزّ ليس بثابت ، وسيأتي في « لو كان ) من اللام » . وقال في حرف اللام ص ٣٤٦ « حديث لو كان الأرُزُّ رجلاً لكان حليماً . قال شيخنا – أي الحافظ ابن حجر – هو موضوع ، وممن صَرَّح بكونه باطلاً موضوعاً أبو عبدالله بن القيتم في « الهَدْي النبوي » ٣ : ٣٣٠ » .

٧ - وقال السيوطي في « ذيل الموضوعات » أوَّلَ كتاب العلم ص ٣٣ « عن الخطيب بسنده إلى ابن عمر مرفوعاً : ( حَمَلَةُ العلم : في الدنيا خلفاء الأنبياء ، وفي الآخرة من الشهداء ) . قال الخطيب : هذا منكر جداً ، لم نكتبه إلا عن شيخنا أبي العباس أحمد بن محمد البسطامي ، بهذا الإسناد ، وليس بثابت . وأورده ابن الجوزيّ في ( العلل ) . وقال في « الميزان » : هذا خبر باطل » .

٨ – وقال السيوطي أيضاً في « ذيل الموضوعات » ص ٢٠٢ « قال الحافظ المنزِّي : إن هذه الأحاديث « الودْعانيَّة » لا يصح منها حديث واحد عن النبي عَلَيْكُم ، على هذا النَّسَق بهذه الأسانيد المذكورة فيها ... وهي مسروقة سرقها ابنُ وَدْعان من الذي وضَعها أوَّلاً ، وهو زيد بن رفاعة الهاشمي ، وكان من أجهل خلق الله بعلم الحديث ، وأقلَّهم حياءً وأجرئيهم على الكذب ، فإنه أجهل خلق الله بعلم الحديث ، وأقلَّهم حياءً وأجرئيهم على الكذب ، فإنه أحمل خلق الله بعلم الحديث ، وأقلَّهم حياءً وأجرئيهم على الكذب ، فإنه أحمل خلق الله بعلم الحديث ، وأقلَّهم حياءً وأجرئيهم على الكذب ، فإنه أحمل خلق الله بعلم الحديث ، وأقلَّه من الله بعلم الهديث ، وأقلَّه من الله الله الهديث ، وأقلَّه من الله بعلم الهديث ، وأقلَّه من الله بعلم الهديث ، وأقلَّه من الله الهديث ، وأقلَّه من الهديث ، وأقلَّه من الهديث ، وأمَّه من الهديث ، وأمْه من ال

وَضَعَ عامَّتَهَا على أسانيد صحاح مشهورة بين أهل الحديث » .

٩ ــ وقال السيوطي أيضاً في « ذيل الموضوعات » ص ٢٠٣ « فصل في أحاديث ذكر النووي في « فتاويه » أو في غيرها أنها باطلة ؛ سُئل عن حديث ( من عرَفَ نفسه عرَفَ ربَّه كلَّ لسانُه ) هل هذا الحديث ثابت ؟ أجاب : ليس بثابت . وسئل : قيل : (إنَّ علياً قال : لمَّا عَسلتُ النبي أَيْلِيَّةِ امتصصت ماء تحاجر عَينيه وشَرِبتُه ، فورِثتُ عِلم الأولين والآخرين ) أجاب : ليس بصحيح » .

١٠ – وقال السيوطي في « اللآلىء » ٢ : ٢١١ « يا علي عليك بالملح فإنه شفاء من سبعين داء " : الجُدُام والبَرَص والجنون . لا يصح ، والمَتَهم به عبد الله بن أحمد بن عامر ، أو أبوه ، فإنهما يرويان عن أهل البيت نسخة "كلّها باطلة » .

11 — وقال ابن الجوزي في « الموضوعات » ٣ : ٣٥ ، والسيوطي في « اللآلىء » ٢ : ٢٥٣ ، وابن عراق في « تنزيه الشريعة المرفوعة » ٢ : ٢٤٢ ، وابن عراق في « تنزيه الشريعة المرفوعة » ٢ : ٢٤٢ ، وابن عراق في « تنزيه الشريعة المبيت ليقيل طعامهم « عن أبي هريرة قال : قال رسول الله علي : عبد الله بن المطلب — في سنده — فتستنير بُطونهم منكر غير محفوظ ، وقال أحمد : الحسن بن ذكوان — مجهول ، وحديثه منكر غير محفوظ ، وقال أحمد : الحسن بن ذكوان — وهو شيخ ابن المطلب — أحاديثه أباطيل » .

17 – وقال ابن عراق في « تنزيه الشريعة المرفوعة » في كتاب الأطعمة في الفصل الأول ٢ : ٢٣٦ ، وهو الذي يورد فيه ما حكم ابن الجوزي بوضعيه ولم يخالم فيه ، قال : « حديث من أكمَل فُولة بقيشرها أخرج الله منه من الداء بقدرها . الدارقطني وابن عدي من حديث عائشة ، وليس بصحيح ، في الأول : بكر بن عبد الله أبو عاصم ، وفي الثاني : عبد الله بن عمر الحراساني مجهول ، وتابعهما عبد الصمد بن مُطير ، وكأنه سَرقه وغيس إسناد ه . قال الذهبي في « الميزان » : قال ابن عدي : هذا باطل . وقال في ترجمة (عبد الصمد بن مُطير ) : هو صاحب هذا الحديث الباطل » .

۱۳ — وجاء في « تنزيه الشريعة المرفوعة » أيضاً ۲ : ۱۹۳ « عن ابن عمر : من احتكر طعاماً أربعين ليلة ، فقد برىء من الله ، وبرىء الله منه ... رواه أحمد في « مسنده » ، ولا يصح ، فيه أصبغ بن زيد ، ولا يحتج به إذا تفرد . تعقبه الحافظان العراقي وابن حجر ، فقال الأول : في كونه موضوعاً نظر ... ».

14 – وجاء فيه أيضاً ٢ : ٢٤١ « عن ابن عباس : إذا دُعي أحدكم إلى طعام فلم يُرِدْه ، فلا يقل : هنيئاً ، فان الهنيء لأهل الجنة ... رواه الدارقطني ولا يصح . قال الذهبي في « تلخيص الموضوعات » : هذا بالطل فان الله يقول : فكلوه هنيئاً مريئاً » .

١٥ – وجاء في هذا الكتاب نفسيه « المصنوع » في الحديث ذي الرقم
 ٣٧٣ « حديث : موتوا قبل أن تموتوا . قال العسقلاني : إنه غير ُ ثابت » .

وهناك غير هذه الأمثلة كثير منتشر ، يراه القارىء المتتبع في الكتب ، فلنكتف بما ذُ كِرَ والله ولي ُ التوفيق .

وقد رأيتُ أن أُجري إحصاءً لصيغ الألفاظ التي حُكيم بها على أحاديث هذا الكتاب بالبطلان ، مع الإشارة إلى مواضعها من الأحاديث والفقرات فيه . ويمكن أن يُعتبَسر ذلك بمثابة نموذج إحصائي لكثرة استعمال كل لفظ أو قبلتيه ، في أقوال المحدِّثين النَّقاد ، إذا ساغ اتخاذُ هذا الكتاب مقياساً لغيره ، وأن يُتخذ ذلك الإحصاء جدولاً بجملة كبيرة من الألفاظ الاصطلاحية ، التي يراها الباحث في كتب الرجال والجرح والتعديل ، والأحاديث الموضوعة .

وقد أغفلتُ الإشارة َ إلى الألفاظ التي صُرِّح فيها بالتكذيب أو الوضع أو البطلان أو أنه ليس بحديث . وأجملتُ الألفاظ إلى تـِسع ِ زُمَر ، وقد بلخَ تعدادُ تلك الصَّيَغ فيها ٦٦ صيغة ، على الترتيب التالي :

أولاً : قالوا : ( لا أصل له ) ، وقد يقولون في بعض الأحيان : ( باطل

V(1) = V(1) =

- (٢) انظر ٥٥ ، ٩١ ، ١٥٩ ، ٣٢٧ ، ٤٦٦ ، ٢٦٤ ، ٤٧٠ .
  - (٣) انظر ۲۸ ، ۱۲ ، ۱۱۱ ، ۲۸۹ ، ۲۸۸ .
  - (٤) انظر: ۲۷، ۷۷، ۱۰۸، ۱۲۱، ۱۲۹، ۲۲۲، ۳۰۰.
- (٥) انظر : ٣٣٢ . (٦) انظر : ٢٥٧ . (٧) انظر : ١٤٤ .
- (۸) انظر : ۹ ، ۱۸ ، ۲۲ ، ۹۲ ، ۱۱۳ ، ۱۹۰ ، ۱۹۹ ، ۲۳۳ ، ۲۱۶ .
  - (۹) انظر ۲۳۸ ، ۲۷۷ ، ۳۰۸ .
  - (۱۰) انظر ۵۰ ، ۲۷ ، ۲۷ ، ۱۳۰ ، ۲۱۸ ، ۲۷۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۳۱ ، ۲۰۶ .
- (۱۱) انظر ۲۰، ۲۷۰ . (۱۲) انظر : ۷۶ . (۱۳) انظر : ۱۶۱ .

ثانياً: قالوا (لا يَتَعْبُتُ فيه شيء) (١) . و : (لم يثبت فيه شيء) (١) . و : (لم يثبت فيه شيء) (١) . و : (لا يتَبُتُ) (١) . و : (لا يتَبُتُ) (١) . و : (لا يثبت بهذا اللفظ) (١) . و : (لا يثبت بهذا اللفظ) (١) .

ثالثاً: قالوا: ( لا يصح ) ، وتارة ً يقولون: (لا يصح من وجه ) ، وتارة ً : ( لا يصح من وجه ) ، وتارة ً : ( لا يصح فيه شيء ) (١٠) . و : ( لم يصح ) (١٠١) . و : ( لا يصح رفعه ) (١٢) . و : ( لا يصح رفعه ) (١٣) . و : ( لا يصح لفظه مرفوعاً ) (١٤) .

رابعاً: قالوا: (لا يُعرَف) (١٥). و: (لا يُعرَف بهذا اللفظ) (١٦). و: (لا يعرف له إسناد مرفوع) (١٧). و: (لم يُعرَف في كتب الحديث) (١٨). و: (لا أعرفه) (١٦). و: (لم أعرفه هكذا) (٣٠). و: (لا أعرفه مرفوعاً) (٢١).

```
(١) انظر: ٤، ٢٤٦. (٢) انظر: ٢١٥، ٣٢٧.
```

(۹) انظر : ۳۹، ۵۰، ۷۱، ۱۳۱، ۲۶۲، ۹۶۳، ۲۳۹، ۲۳۹، ۲۸۳، ۲۰۹، ۲۰۷ ۲۲۷ ، ۲۳۸ ، ۳۲۶ .

(۱۰) انظر: ۳۱. (۱۱) انظر: ۲۱.

(۱۲) ۱۹۷ . ۳۰۰ . انظر : ۳۰۰ .

(۱٤) انظر : ۱۳۲ . (۱۵) انظر : ۳۳ ، ۱۹۵ ، ۲۲۳.

(١٦) انظر: ٢٦٠، ١٤٧ . (١٧) انظر: ٢٩٣ .

(۱۸) انظر : ۲۱۲ .

(۱۹) آنظر : ۲،۱۲،۱۲،۱۲،۲۸،۲۲۱،۱۷۰،۲۸۱،۲۰۹،۲۰۹،۲۰۹،۲۰۹،۲۰۹،۲۰۹،۲۷۳.

(۲۰) انظر : ۲۳ . (۲۱) انظر : ۳۰۹ .

<sup>(</sup>٣) انظر: ١٣٩. (٤) انظر: ٥٥.

<sup>(</sup>ه) انظر: ۲۷، ۲۷، ۲۹، ۲۹۹، ۲۹۹.

<sup>(</sup>٦) انظر : ٣٧٣ . (٧) انظر : ٤٧٦ .

<sup>(</sup>۸) انظر : ۱٦٠.

و : ( لا أعرفه في المرفوع ) <sup>(١)</sup>. و : لا أعرفه بهذا اللفظ ) <sup>(١)</sup> .

خامساً: قالوا: (لم يوجد) (٣). و: (لم أجده) (٤). و: (لم أجده هكذا) (٥). و: (لم أجده مرفوعاً) (١).

سادساً: قالوا: (لم أقف عليه) (٧). و: (لم أقف عليه بهذا اللفظ) (١٠). و: (لم أره بهذا اللفظ) (١٩). و: (لم أره في شيء من الروايات) (١٠٠). و: (لم أقف عليه مرفوعاً) (١١). و: (لم أقف له على سند) (١٢).

سابعاً: قالوا: (لا يُعلَم من أخرجه ولا إسنادُه) (١٣). و: (لا أعلم فيه شيئاً) (١٤). و: (الم أعلم علمته حديثاً) (١٥). و: (الا أعلمه بهذا اللفظ) (١٦). و: (اما علمته في المرفوع) (١٧).

ثامناً: قالوا: ( لم يَرِد فيه شيء ) (١٨). و: ( ليس في شيء مــن

<sup>(</sup>١) انظر: ٢٨٢، ٣٢٩.

<sup>(</sup>۲) انظر ۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۳ ، ۳۸۱ .

<sup>(</sup>٣) انظر : ٨ ، ٤٦ ، ١٤ ، ١٠٩ ، ١٤٣ ، ١٧٩ ، ٢٨٧ ، ٢٥٩ ، ٢٦٤ .

<sup>(</sup>٤) انظر : ٥١ ، ٦٠ ، ١٧١ ، ٢٥٦ ، ٣٥٧.

<sup>(</sup>٥) انظر : ۸۸، ۷۳، ۸۸. (٦) انظر : ۲۸۰.

<sup>(</sup>۸) انظر: ۲۱، ۲۷۷، ۲۷۹، ۲۹۹.

<sup>(</sup>١٣) انظر ٤٠ . (١٤) انظر : ٢٢٤ .

المُسْنَدَات ) (١). و : (ليس في المرفوع) (٢). و : (لا يُحفَظ مرفوعاً ) (٣). و : (لا أستحضره ) المُستحضره في المرفوع ) (٥) .

تاسعاً : قالوا : ( منكر ) (١٠ . و : ( باطل منكر ) (٧ . و : ( منكر جداً ) (٨ . و : ( منكر باطل ) (١٠ .

وفي ختام هذه التقدمة : أُقدِّمُ عملي في هذا الكتاب لطلبة العلم وغيرهم من المؤمنين ، راجياً أن ينتفعوا به ، وقد اجتهدتُ ما استطعتُ في تجويده وتزويقه وتيسيره للناس ، وها هوذا جهدي بين أيديههم فلا أطيل ببيانه ، والله المسئول أن يوفِّقني لخدمة السنة المطهرة والعمل بها ، ونشر كتبها وعلومها .

وهو المرجو أن يتقبل عملي ، ويُجزِلَ أجري ، ويعفو عن زلاتي وذنوبي ، ويستر عوراتي وعيوبي ، فإنه الغفور الرحيم ، ولا أعدَمُ دعوة صالحة تنفعني ممن ينتفع بهذا الكتاب وغيره من الكتب التي خدمتها إن شاء الله . وأختتمُ كلمتي بدعوة الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى إذ يقول : «اللهم لا تُعذّب لساناً يُخبِرُ عنك ، ولا عيناً تنظرُ إلى علوم تَدُلُ عليك ، ولا قد ما تمشي إلى خدمتك ، ولا يداً تكتُبُ حديث رسولك ، فبعز تيك لا تُدخلني النار ، فقد عليم أهلُها أني كنتُ أذ بُ عن دينك » . اللهم آمين .

بيروت ١ من جمادى الأولى سنة ١٣٨٩ وكتبه
عبد الفتـّاح أبو غدة
و فقه الله

(۱) انظر: ۳۶۷. (۲) انظر ۳۰۹.

(٣) انظر : ٢٨٤ . (٤) انظر : ٣٦٧ .

(٥) انظر: ١٣٦. (٦) انظر: ٦٦، ٤٠٦، ٥٥٤.

(٧) انظر ٣٩٨ . (٨) انظر ٤٦٣ . (٩) انظر ٤٦٣ .

## بسه والله التحزالت

الحمد لله وكفى ، وسلامٌ على عباده الذين اصطفى . وبعد : فيقول أَفقرُ عبادِ الله الباري ، عليَّ بن سلطان محمد القاري : لمَّا رأيتُ جماعةً من الحُفَّاظ جَمعوا الأحاديث المشتهرة على الألسنة ، وبيَّنوا الصحيح والحسن والضعيف والموضوع على الطريقة الحسنة ، سنَحَ بالبال الفاتر ، اختصار تلك الدفاتر ، بالاقتصار على ما قيل فيه : إنه ( لا أصل له ) ، أو ( موضوع ) ، ليكون سبباً لضبطها على أحسن مصنوع ، فإنَّ الأحاديث الثابتة ليس لها حَدّ ، بل ولا عَدّ .

ثم ما اختَلفوا في أنه موضوع أو غيرُه تركتُ ذكره(١)،

<sup>(</sup>۱) هذا على الأكثر الأغلب، وإلا فقد ذكرَ فيه بعض ما هو مختلف في وضعه، وما ليس بموضوع مما هو ضعيف أو حسن أو صحيح، كما ستراه فيما عليقته عليه. انظر مثلاً الحديث ذا الرقم ٢٥ و ٥٨ و ٧٣ و ٩٣ و ٩٤ و ٥٩ و ٢٠٠ و٢٠٠ و٢٣٧ و٢٣٧ و٢٣٧ و٢٠٠

لاحتمال أن يكون الحديث موضوعاً من طريق ، صحيحاً من آخر ، لأن هذا كله بحسب ما ظهر للمحدِّثين من حيث النظرُ إلى الإسناد ، وإلا فلا مطمع للقطع في الاستناد ، لتجويز العقل أن يكون الصحيحُ في نفس الأمر موضوعاً ، والموضوعُ صحيحاً (۱) ، إلى الحديث المتواتر ، فإنه في إفادة العلم اليقيني يكون قطعياً صريحاً .

ولذا قال الزركشي: «بين قولِنا: لم يَصح ، وقولِنا: موضوع ، بَوْنٌ واضح . فإِنَّ الوضع إِثباتُ الكذب ، وقولُنا: لم يَصح ، إِنما هو إِخبارٌ عن عَدَم الثبوت ، ولا يَلزمُ منه إِثباتُ العَدَم » (") .

وأَسأَلُ اللهُ التوفيق ، على دلالة التحقيق ، وهو الهادي إلى سَواء الطريق .

<sup>(</sup>١) هذا الاحتمال ُمثل ُ احتمال أن يَـصد ُق الكذَّابُ في هذه الرواية مثلاً.، وكلا هذين الاحتمالين لم ينشأ من دليل ، فيكون وَهـُماً منبوذاً لا يُـلتفت إليه .

<sup>(</sup>٢) نعم هذا صحيح في باب الأحكام ، أما في باب الموضوعات فلا ، فإن قولهم فيها : هذا الحديث لا يصح ، مثل قولهم : هذا الحديث باطل ، كما تقدم بيانه مُسهَباً في التقدمة . والمؤلف لم يحقق هذه القاعدة ، واسترسل مع الزركشي في كلامه المذكور ، ثم هو مناقض لما سينقله — أو يقوله — في كثير من الأحاديث المتفق على وضعها : لا يصح ، أو : لا يثبت ، أو : ليس بثابت .

## حرف الهمزة

١ حديث: اتَّقِ شَرَّ من أحسنتَ إليه. قال السَّخَاوي:
 لا أَعرفه (١) .

(١) هذا التعبير ونحوه إذا صدر من أحد الحفاظ ، ولم يتعقبه أحد كفى المحكم على الحديث بالوضع . قال الشيخ ابن عرَّاق في « تنزيه الشريعة المرفوعة » ١ : ٧ – ٨ « للحديث الموضوع أمارات ، منها : ما ذكره الإمام فخر الدين الرازي أن يُروَى الحبر ُ في زمن قد استُقرِئت فيه الأخبار ُ ودُوِّنت ، في فتر الدين الرازي أن يروى الحبر أل ولا في بطون الكتب ، فأما في عصر فيُفتش عنه فلا يوجد في صدور الرجال ولا في بطون الكتب ، فأما في عصر الصحابة وما يتقرُب منه حين لم تكن الأخبار قد استُقرِئت ، فإنه يجوز أن يروي أحد ُهم ما ليس عند غيره .

٢ -- حديث: اتَّقُوا البَرْدَ فإنه قتلَ أَخاكم أبا الدَّرْداء.
 قال السَّخَاوي: لا أعرفه (۱).

٣ - حديث: اتَّقُوا ذوي العاهات. قال السَّخَاوي:
 لم أقف عليه (١).

٤ - حديث: اجتماعُ الخَضِرِ وإلياس عليهما السلام في
 كل عام في الموسم بمنى . قال العَسْقَلاَ في: لا يَثبُتُ فيه شيء .

= وأما من لم يصل إلى هذه المرتبة فكيف يتَقَصْي بعَدَم و جدانيه للحديث بأنه موضوع ، هذا مما يأباه تصرُّفهم ، انتهى .

قلتُ – أي ابنُ عرَّاق – فاستفدنا من هذا أنَّ الحفاظ الذين ذَكَرهم وأضرابَهم – قال عبد الفتاح: أي أشباههم ، ويلحقُ بهم من المتأخرين مثْلُ الحافظ الضياء المقدسي وابن الصلاح والمنذري والنووي وابن دقيق العيد وابن تيمية والمنزِّي والذهبي والسبكي والزيلعي وابن كثير وابن رجب والعراقي والهيثمي وابن حجر والسخاوي والسيوطي وأشباههم من المتأخرين – إذا قال أحدُهم في حديث: لا أعرفه ، أو لا أصل له – ولم يتعقبه أحدُّ من الحفاظ بعده – كَفَى ذلك في الحكم عليه بالوضع، والله أعلم ». انتهى بزيادة ما بين المعترضتين ، وتقدم استيفاء هذا الموضوع في التقدمة ص ٢ - ٢٧ فعدُ إليه.

(١) وقد عاش أبو الدرداء بعد رسول الله عَلِيْكِيْ دهراً ، ومات في خلافة عثمان رضي الله عنه سنة ٣٢ ، ولم يثبت أنه مات بالبرد .

(۲) وتمامُ كلام السخاوي في « المقاصد الحسنة » ص ۱۸ : « يمكن أن يكون المعنى باتقاء ذوي العاهات الفرارَ منها خوفاً من العَدُوْوَى، لا كما يتوهمه العامة . وقد روى البخاري في «صحيحه» - ١٣٢ : ١٣٢ ومسلم في «صحيحه»=

قال عبد الفتاح: معنى هذا الحديث الشريف عندي: (لا عد وَى) أي لا يُعد بعضُكم بعضاً ، أي ليمتنسع صاحب المرض المُعدي عن مخالطة الأصحاء ، خشية أن يُعديهم بتقدير الله تعالى . ولفظة (لا) هنا للنهي كقوله تعالى : ﴿ فَمَنْ فَرَضَ فَيهِنِ الحَجِ فَلا رَفْتَ ولا فسوقَ ولا جدال في الحج ﴾ . أي فلا يتر فُث ولا يتفست ولا يتجادل في أثناء قيامه بالحج .

وكذلك لفظة ُ (لا) ناهية ً فيما يأتي من قوله عَلِيلِيّم : (ولا طيرَة ) ، أي لا تتطيروا وتتشاءموا بالطيّر ، وقد كانت العرب في الجاهلية تتشاءم به فيكُد هم عن مقاصدهم . (ولا هامنة) أي لا تتشاءموا بالهامة ، وهي البُومة ، أو ما كانت العرب تزعمه : أن القتيل إذا لم يؤخذ بثأره تصير روحه هامة ، فما تزال تقول : اسْقُوني حتى يؤخذ له بالثأر ، فنهاهم الإسلام عن هذا الاعتقاد الباطل كلّه .

حدیث: اجتمِعُوا وارفَعُوا أیدیکم ، فاجتَمعنا
 ورفَعنا أیدینا ، ثم قال: اللهم اغفِر للمعلِّمین \_ ثلاثاً \_

= وقولُه عَلِيْهِ : (وفرَّ من المجذوم كما تَفرُّ من الأسد) هو من تمام الحديث نفسيه ، وليس هو حديثاً آخر كما يزعمه بعض العلماء ، فيكون الحديث مرتبطاً أوَّلُه بآخره تمام الارتباط . فالرسولُ الكريم الحكيم عَلِيْلَةٍ نَهَى المريض صاحب المرض المُعدي أن يختلط بالناس ، لئلا يُعديبهم فيؤذيهم بتقدير الله تعالى ، كما أمر الصحيح أن يتجنب أسباب المرض والأذى بالعدوى ، فيقي نفسة منها بتقدير الله تعالى .

وهذا المعنى موافق تمام الموافقة للحديث الذي رواه البخاري في «صحيحه» ١٠ : ٢٠٦ ومسلم في «صحيحه» ٢١٥ : ٢٠٥ واللفظ للبخاري : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَلَيْكُ : « لا يُورِدَنَ مُمْرِضٌ على الإبل مُصِحِحٌ » . ففيه نَهْيُ الرسول عَلَيْكُ صاحب الإبل المريضة أن يوردها على الإبل الصحيحة ، وما ذلك إلا للعد وي بتقدير الله تعالى .

فالإسلام ُ يُقَرِّرُ ثبوتَ الْعَدُّوَى فِي الحِسِيَاتِ ، بل فِي المعنوياتِ أَيضاً قال سيدنا رسول الله مِلِيَّةِ : « الرجلُ على دين خليله ، فلْيَنظُر أحدُكم من يُخالِل » . رواه عن أَبِي هريرة أبو داود ٤ : ٢٥٩ والترمذي ٩ : ٢٢٣ . وقال عَلَيْتُ : « لا تُصاحِبُ إلا مؤمناً ، ولا يأكُل طعامك إلا تقي » . رواه عن أَبِي سعيد الخُدري أحمد ٣ : ٣٨ وأبو داود ٤ : ٢٥٩ والترمذي ٩ : ٢٤٢ أَبِي سعيد الخُدري أحمد ٣ : ٣٨ وأبو داود يولد على الفطرة ، فأبواه وابن حبان والحاكم . وقال عَلَيْتُ : « كُلُّ مولود يولد على الفطرة ، فأبواه يهودانه أو ينصِّرانه أو يُمتجسَّانه » . رواه البخاري ٣ : ١٩٧ ومسلم ١٦ : يهودانه أو ينصِّراني أي يجعلانه يهودياً أو نصرانياً أو مجوسياً بمخالطته لهم .

كيلا يَذهب القرآن ، وأُعِزَّ العلماء كيلا يَذهبَ الدين . موضوع .

وكذا: اللهم اغفر للمعلِّمين وأَطِل أَعمارَهم ، وبارِكُ لهم في كَسْبهم . موضوع . كذا في « اللآليء » (١) .

٦ حديث: اللهم اغفر للمعلِّمين - ثلاثاً - كيلا يذهب القرآن، وأُعزَّ العلماء كيلا يَذهب الدين. موضوع.
 كذا في « اللآليء » (٢) .

اللهم اغفر للمعلِّمين وأَطِلْ أَعمارهم ،
 وبارك لهم في كسبهم . موضوع . كذا في « اللآلىء » (۳) .

٨ - حديث: اللهم إني أعوذ بك من أن أقول في الدين
 بغير علم . لم يوجد .

٩ \_ حديث : اللهم أيِّد الإسلامَ بأَحَدِ العُمَرين . لا

<sup>(</sup>١) للسيوطي ١ : ١٩٨ – ١٩٩ .

<sup>(</sup>٢) للسيوطي ١ : ١٩٩ . وهذا الحديث ولاحقُه أوردهما المؤلف مع الحديث ــ ه ــ فأوردتهما هنا برقمين منفردين لإتمام الفائدة .

<sup>(</sup>٣) للسيوطي ١ : ١٩٨ .

أصل له بهذا اللفظ (١).

١٠ – حديث : آخِرُ الطِّبِ الكي . كلام ، ليس
 بحديث ، قاله ابن الدَّيْبَع .

١١ - حديث : آيةٌ من كتاب الله خيرٌ من محمد
 وآله . قال العَسْقَلاَني : لم أقف عليه .

۱۲ ــ حديث : أبى الله أن يَصحَّ إِلا كتابُــه . قال السخاوي : لا أعرفه (۲) .

<sup>(</sup>١) ويغني عنه حديث « اللهم أعزَّ الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك : بأبي جهل ، أو بعمر بن الخطاب » . رواه أحمد في « مسنده » ، والترمذي في « جامعه » ، وابن سعد في « الطبقات » ، والبيهقي في « الدلائل » ، كلَّهم من جهة خارجة بن عبد الله بن سليمان بن زيد بن ثابت ، عن نافع ، عن ابن عمر مرفوعاً بهذا اللفظ ، كما في « المقاصد الحسنة » للسخاوي ص ٨٧ .

<sup>(</sup>٢) هو من كلام الإمام الشافعي رضي الله عنه ، قال المُزَنِي تلميذُ الشافعي : قرأتُ كتاب «الرسالة » على الشافعي ثمانين مرَّة ، فما من مرَّة إلا وكان يقف على خطأ ، فقال الشافعي : هينه ! – أي حسنبكُ واكفُف ْ – أبنى الله أن يكون كتاب صحيحاً غير كتابه . ذكره الإمام عبد العزيز البخاري في أوَّل شرحه على أصول الإمام البَرْدَوي المسمتّى «كشف الأسرار » ١ : ٤ . ونقله عنه الشيخ ابن عابدين في حاشيته « رد المحتار » ١ : ١٩ .

ورَوَى الخطيب البغدادي في كتابه « مُوضح أوهام الجمع والتفريق » =

١٣ ـ حديث: أخفُوا الخِتان ، وأُعلِنوا النكاح. قال السخاوي: لا أُصل للأُول.

المنيا عن عرشه بذاته . مُحدِّثُه دجَّالٌ (١٠) .

١٥ \_ حديث : \_ قال الله تعالى \_ إذا أردتُ أَن أَخرُبَ الدنيا . قال الدنيا بدأتُ ببيتي فَخَرَبتُه ، ثم أُخرُبُ الدنيا . قال العراقي (٢) : لا أصل له .

<sup>=</sup> ١ : ٦ ، عن المُزَني قولمَه : « لو عُورِضَ – أي قُوبِلَ -- كتابٌ سبعين مرة ، لوُجِدَ فيه خطأ ، أبنى اللهُ أن يكونَ كتابٌ صحيحاً غير كتابه » .

<sup>(</sup>١) هو كما في « ذيل الموضوعات » للسيوطي ص ٢ - ٣ « أبو بكر محمد ابن عيسى الطَّرَسُوسي ، قال : حدثنا نعُميم بن حمّاد ، حدثنا جرير ، عن ليث ، عن بيشر ، عن أنس قال : قال رسول الله ... » . وتعقبه السيوطي رحمه الله تعالى بقوله : « أقول : أتعبَنا نعيم بن حمّاد من كثرة ما يأتي بهذه الطامّات ، وكم ندرأ عنه ؟ ! والطّرسُوسي الراوي عنه قال فيه ابن عدي : عامّة ما يرويه لا يتتابع عليه ، وهو في عداد من يسرق الحديث . وقال غيره : هو محدّث دجّال . فلا أدري البلاء في هذا الحديث منه ، أو من شيخه نعيم ؟ » .

 <sup>(</sup>٢) في « تخريج أحاديث الإحياء » في كتاب الحج ، في ( فضيلة البيت ومكة المشرّفة ) .

الحُصَيْبِ الحُصَيْبِ الحُورَ العِين . يعني من اليَمَن . قالَ الحُصَيْبِ فَهِروِلْ (۱) ، فإن فيها الحُورَ العِين . يعني من اليَمَن . قالَ السخاوي : لا أعرفه .

الله عليه سبعين باباً من الرحمة ، ولا يقوم من عنده إلا كيوم ولدَتْهُ أُمَّه ، وأعطاه الله بكل حرف ثواب سبعين شهيداً ، وكتب له بكل حديث عبادة سنة (١) . في «الذيل » (١) إنه موضوع .

١٨ – حديث : إذا حضر العشاء والعشاء ، فابداوا
 بالعشاء . قال العراقي : لا أصل له في كتب الحديث بهذا
 اللفظ (١) .

<sup>(</sup>١) قال في « القاموس » : الحُصيَّب كزُبير موضعٌ باليمن ، فاقـَتْ نساؤه حُسناً . ومنه : إذا دَخلْتَ أرضَ الحُصيَّب فهروِل .

 <sup>(</sup>۲) وتمامه : « وبَننَى له بكل ورقة مدينة ، كل مدينة قَدَرُ الدنيا عَشْرَ
 مرَّات » !

<sup>(</sup>٣) أي « ذيل الموضوعات » للسيوطي ص ٤٧ .

<sup>(</sup>٤) قاله العراقي في « شرح سنن الترمذي » ، كما في « المقاصد الحسنة » للسخاوي ص ٣٨ ، وقال العراقي في « تخريج أحاديث الإحياء » في كتاب آداب=

19 حديث: إذا رأيت القارىء يلوذ بالسلطان فاعلم أنه مُراء ، وإياك أنه لِص ، وإذا رأيته يلوذ بالأغبياء فاعلم أنه مُراء ، وإياك أن تُخدَعَ فيُقالَ لك: تَشْفَعُ وتَدْرأ عن مظلوم ، أو تَرُدُّ مظلمة ، فإنَّ هذه خَدعة أبليس ، اتَّخَذَهَا فُجَّارُ القُرَّاء سُلَّماً . من قول الثوري (۱) .

وكذا من قولِه : إِني لأَلقَى الرجلَ أُبغضُه ، فيقول لي : كيف أَصبحتَ ؟ فيلين له قلبي ، فكيف بمن أكلَ ثريدَهم ووطِيءَ بِساطَهم (٢) ؟ . ومِن ثَمَّ ورد : « اللهم لا تجعل لفاجرٍ عبدي نِعمةً ، يرعاه قلبي (٣) . وقيل :

<sup>=</sup> الأكل: «المعروف: إذا حضر العسّاء وأقيمت الصلاة ...». انتهى . ويغني عنه الحديث الصحيح الذي أشار إليه العراقي ، ورواه البخاري ٩ : ٥٠٥ ومسلم ٥ : ٤٥ عن أنس قال : قال رسول الله على الله على الله على العسّاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعسّاء». وأما قولُهم : «لا صلاة بحضرة طعام» فحديث صحيح أيضاً ، رواه مسلم ٥ : ٤٧ عن عائشة رضي الله عنها عن النبي على الله عنى النهي ، أي لا يصلي أحد "بحضرة طعام يتوق أليه . وهو نفي بمعنى النهي ، أي لا يصلي أحد "بحضرة طعام يتوق أليه .

<sup>(</sup>١) أي سفيان ، رواه عنه أبو نُعيَم الأصبهاني في « حلية الأولياء » في ترجمته ٦ : ٣٧٦ و ٣٨٧ . ووقع هنا في الأصل تحريف ونقص استدركته من « الحلية » .

<sup>(</sup>٢) رواه عنه أبو نعيم في « الحلية » ٧ : ١٧ .

<sup>(</sup>٣) أورده الغزالي في « الإحياء » في كتاب الحلال والحرام في ( الباب السادس فيما يحل من مخالطة السلاطين والظلمة ... ) ولفظه : « اللهم ... =

ما أُقبح أَن يُطلبَ العالِمُ فيقال : هو بباب الأَمير .

٢٠ – حديث : إذا صدقت المحبَّة سقطت شروطُ الأدب.
 قال ابن الدَّيْبع : ليس بحديث .

٢١ – حديث: إذا صلَّيتم عليَّ فَعَمَّمُوا. قال السخاوي:
 لم أقف عليه بهذا اللفظ (١).

٢٢ – حديث: إذا كان الفيء ذراعاً ونصفاً إلى ذراعين
 فصلوا الظهر . باطل .

٢٣ – حديث : إذا كتب أحدُكم كتاباً فلا يكتب
 عليه : بلغ ، فإنه اسمُ شيطان ، ولكن يكتُب عليه : الله .

= فيحبه قلبي » . وهكذا أيضاً لفظ العراقي في «تخريجه » عليه ، قال : رواه ابن مرّدُويه في « التفسير » من رواية كثير بن عطية ، عن رجل لم يُسمّ. ورواه أبو منصور الديلمي في « مسند الفردوس » من حديث معاذ ، وأبو موسى المديني في كتاب « تضييع العمر والأيام » من طريق أهل البيت مرسلاً ، وأسانيده كلها ضعيفة » .

وأورده الغزالي مرةً ثانية في كتاب المحبة والشوق والأنس ، آخر ( بيان حقيقة المحبة وأسبابها ) ، وخرَّجه العراقي هنا عن الديلمي فقط ، وقال : « بسند ضعيف منقطع » .

(١) تمام ُ كلام السخاوي في « المقاصد الحسنة » ص ٤٠ « ويمكن أن يكون بعنى حديث « صلوا علي ً وعلى أنبياء الله ، فإن الله بعثهم كما بعثني » انتهى . والحديث المذكور رواه البيهقي في « شعب الإيمان » عن أبي هريرة ، =

موضوع ، كذا في « اللآليء » <sup>(۱)</sup> .

٢٤ ـ حديث : إذا كنتَ على الماء فلا تَبْخُل بالماء . قال السخاوي : لم أقف عليه .

دَا وقع الذَّبابُ في إناء أحدكم فامقُلُوه ثم انقلوه: فمصنوعٌ فامقُلُوه ثم انقلوه: فمصنوعٌ وموضوع. كذا في «المُغْرِب» (٣).

من أربع : أربع لا يَشبَعْنَ من أربع : أرض من من مطر ، وأنثى من ذكر ، وعين من نظر ، وعالم من علم (3) . ذكره ابن الجوزي في « الموضوعات » (4) .

<sup>=</sup> والحطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» ٧ : ٣٨١ عن أنس ولفظه : «صلوا على أنبياء الله ورسله ، فإنَّ الله بَعَثْهم كما بعثني » . وهو حديث ضعيف .

<sup>(</sup>١) للسيوطي ١ : ٢١٥ .

<sup>(</sup>٢) قال أبو عبيد : أي اغمسوه في الطعام والشراب ، ليُـخرِج الشفاء كما أخرج الداء ، وذلك بإلهام الله تعالى . نقله المطرزي في « المغرب » .

<sup>(</sup>٣) للمُطرَزي ٢ : ١٨٧ .

<sup>(</sup>٤) « قلت : وكذَّابُّ مِن كَذَب » . انتهى من « ميزان الاعتدال » للحافظ الذهبي ، في ترجمة الكذَّاب ( الحُسَين بن عُلوان الكلبي ) ١ : ٥٤٢ ، وقد ذَكر الذهبيُّ فيها هذا الحديثَ من طريقه ، ثم عقبه بقوله : « قلتُ : وكذَّابٌ مِن كَذَب » .

<sup>.</sup> ٢٣٦ - ٢٣٤ : 1 (0)

۲۷ – حديث : الأَرُزِّ (۱) . ليس بثابت ، ذكره ابن الدَّيْبع .

٢٨ – حديث: الأرضُ في البحر كالإصطبل في البرّ (١٠).
 لم يوجد له أصل.

٢٩ – حديث : أَصْفِ النيَّة ، ونَمْ في البريَّة . ليس
 بحديث ، ذكره ابن الدَّيبَع (٣) .

٣٠ – حديث : أصلُ كل داءِ الرِّضَا عن النفس . من كلام السلف وليس بحديث ، ذكره ابن الدَّيبع .

٣١ ـ حديث : أعوذ بالله من عِمامة صمَّاء (١٠) . قال السيوطي : لا أصل له (١٠) .

<sup>(</sup>١) وهو ما سيأتي في حرف اللام برقم ٢٥٢ ، وبلفظ « لو كان الأرُزُّ رجلاً لكان حليماً » .

<sup>(</sup>٢) وفي بعض الكتب : كالإصطبل في الأرض .

<sup>(</sup>٣) يعني في كتابه «تمييز الطيّب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث » وهو ساقط من الطبعات المنشورة للكتاب ، إذ لم أجده فيها . وهو موجود في أصل كتاب «تمييز الطيب ... » أعني « المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة » للحافظ السخاوي في ص ٦١ .

<sup>(</sup>٤) أي لا عَذَبة لها .

<sup>(</sup>٥) قال ذلك السيوطي في « الحاوي للفتاوي » ١ : ٤٧١ في مسألة في قوله=

٣٧ \_ حديث : أُعينوا الشاري . لا أُصل له بهذا اللفظ . وكذا قولهم : المشتري مُعَان . ذكره ابن الدَّيْبَع .

٣٣ \_ حديث : أفضلُ العبادات أحمزُها . أي أشقُها وأصعبُها ، قال الزركشي : لا يُعرَف ، وقال ابن القيم في « شرح منازل السائرين » : لا أصل له .

٣٤ ـ حديث : أكثرُ أهلِ الجنَّةِ البُلْهُ . رواه البزَّارُ مضعِّفاً ، والقُرْطُبيُّ مصحِّحاً (١) ، ورُوي بزيادةِ « وعِلِّيَون لذوي الأَلباب » . وهي ليس لها أَصل .

والبُلهُ جمع أبله ، وهو الغافل عن الشر ، المطبوعُ على الخير . وفسَّره سهلُ التُسْتَرِيِّ بأَنهم الذين وَلِهَتْ قلوبُهم وشُخِلَتْ بالله . وقيل : هو الأبلَهُ في دنياه ، الفقيهُ في دينه . وفي « المقاصد » : أي البُلهُ في أمور الدنيا (٢) .

<sup>=</sup> تعالى في سورة آل عمران : ( يُمُدِد كم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مُسوَّمين ) .

<sup>(</sup>أ) قال المؤلف في « الموضوعات الكبرى » : « وصحّحه القرطبي في « التذكرة » ، وليس كذلك ، بل قال ابن عدي : منكر » . انتهى .

 <sup>(</sup>۲) وأما ( الأبله ُ ) – وهو الذي لا عق ل له – فغير ُ مراد في الحديث .
 قاله المؤلف في « الموضوعات الكبرى » .

70 - حديث : أكرموا طَهُورَكم . قال ابن تيمية : موضوع . وفي « الذيل » (1) : هو كما قال .

٣٦ – حديث : أَلسِنَةُ الخَلْقِ أَقلامُ الحق . لا أَصل له . ذكره ابن الدَّيْبَع .

٣٧ - حديث: أمانُ العَبْد أمانٌ. قال ابن الهُمَام (٣): لا يُعْرَف له أصل (٣).

٣٨ ـ حديث : أُمِرْتُ أَن أَحكم بالظاهر ، والله يتولَّى السرائر . جَزَمَ العراقي وغيرُه بأنه لا أصل له (<sup>1)</sup> .

<sup>(</sup>١) أي « ذيل الموضوعات » للسيوطي ص ٢٠٣ .

<sup>(</sup>٢) في « فتح القدير » في كتاب السِّير ٤ : ٣٠٢ .

<sup>(</sup>٣) أي سَنَدَ" عن النبي ﷺ بهذا اللفظ . وإنما هو من كلام سيدنا عمر رضي الله عنه ، رواه عنه عبد الرزاق في « مصنَّفه » • : ٢٢٢ ، وحكاه عنه الحافظ الزيلعي في « نصب الراية » ٣ : ٣٩٦ . وانظر « سنن سعيد بن منصور » الحافظ الزيلعي في « نصب الراية » ٣ : ٣٩٠ . وانظر « سنن سعيد بن منصور »

<sup>(</sup>٤) وقد وقع نسبته حديثاً! للقاضي ابن العربي في « أحكام القرآن » ١٠١ : ١٤٣ ، وتبعة تلميذُه القاضي عياض في كتابه « ترتيب المدارك » ١٠١ : ١٠٥ من طبعة المغرب ، فقال : « ومحال " تغييرُ حكم البشر في الباطن حُكم الله تعالى وحكمته ، لقوله عليه السلام : إنّا معاشر الأنبياء إنما نتحكم أبالظواهر ، والله يتولّى البواطن . وفي رواية : إنما أمر " أن أحكم بالظاهر ، والله يتولّى السرائر » . انتهى .

وهو وهم لا ريب فيه ، كما نبته العلماء عليه ، فقد قال جهابذة الحفاظ مثل الميزي وابن كثير والزركشي وابن الملقن والعراقي والسخاوي وغيرهم :
 لا وجود له في كتب الحديث المشهورة ، ولا الأجزاء المنثورة .

ومما يجب التنبيه عليه هنا : ما وقع للسخاوي رحمه الله تعالى من وهمم عند كلامه على هذا الحديث في « المقاصد الحسنة » ص ٩١ ، وتبعه عليه من جاء بعده كالمؤلف علي القاري في « الموضوعات الكبرى » والعجلوني في « كشف الحفاء » ١ : ١٩٢ – ١٩٣ ، فقد جاء فيها جميعاً : « أن النووي وقع له في « شرح صحيح مسلم » عند شرح قوله عليه : « إني لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس ، ولا أشت بطونهم » ما نصه : معناه أني أمرت بالحكم بالظاهر ، والله يتولس السرائر ، كما قال النبي عليه النهى . انتهى .

وقد وقع لقائل هذا على النووي تسرُّعٌ في فهم عبارة النووي ، فكان منه الخطأ والغلط ، وإليك نص عبارة النووي من «شرح صحيح مسلم » في كتاب الزكاة في باب إعطاء المؤلفة قلوبهم ٧ : ١٦٣ ، قال النووي رحمه الله تعالى : «قوله على النووي رحمه الله تعالى : «قوله على أومر أن أنقب عن قلوب الناس ، ولا أشتُق بطونهم . معناه أني أمر ثُ بالحكم بالظاهر ، والله يتولني السرائر ، كما قال على المناه ألى أمر ثُ بالحكم بالظاهر ، والله يتولني السرائر ، كما قال على المناه على قالوا ذلك ، فقد عصموا مني دماء هم وأموالهم إلا بحقه ا ، وحسابهم على الله . وفي الحديث : هلا شققت عن قلبه » . انتهى كلام النووي .

وليس فيه نسبة ُ جملة ِ ( أُمرتُ أَن أَحكم بالظاهر ... ) إلى رسول الله عَلِيلَةٍ . وإنما وقع عَلَيْلَةٍ . وإنما وقع عَلَيْلَةً . وإنما وقع هذا الوهم ُ لقائله من تسرُّع نظره في عبارة النووي ، وجعله جملة َ ( كما قال عَلَيْلِةٍ ) مرتبطة بما قبلها ، في حين أنها مرتبطة بما بعدها .

هذا ، ويغني عنه ما عند البخاري في كتاب المغازي في ( باب بَعْث علي بن=

٣٩ – حديث : أُمِرنا بتصغير اللقمة في الأَكل وتدقيق المَضْغ . قال النووي : لا يصح (١) .

٤٠ حديث: أنا أفصح العرب ، بَيْدَ أني من قريش .
 قال السيوطي : لا يُعلَمُ من أخرجه ولا إسنادُه .

= أبي طالب وخالد بن الوليد إلى اليَّمَن قبل حجّة الوَّداع) ٨ : ٥٣ – ٥٤ بشرح « فتح الباري » ، وما عند مسلم في الموطن المذكور سابقاً ٧ : ١٦٣ من حديث أبي سعيد الحدري ، وفيه : أن رجلاً يوصف بالنفاق قال لرسول الله عَلِيلِهِ : اثن رجلاً يوصف بالنفاق قال لرسول الله عَلِيلِهِ : اثنى الله أن يكون عضل بنقه ؟ فقال : لا ، لعلم أن يكون يصلي ، قال خالد : وكم من مُصل يقول بلسانه ما ليس في لعلم أن يكون يصلي ، قال خالد : وكم من مُصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه ، فقال رسول الله عَلِيلِهُ : « إني لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس ، ولا أشتَق بطونهم » .

وقال الشوكاني في « إرشاد الفحول » في مبحث ( التعادل والترجيح ) ص ٢٥٥ : « حديث نحن نحكم بالظاهر . لا أصل له ، لكن معناه صحيح ، وقد ورد في أحاديث ما يفيد ذلك ، كما في قوله عليه للعباس لما قال له : إنه خرج يوم بدر مكرها ، فقال النبي عليه : « كان ظاهر ك علينا » ، وكما في قوله عليه : « إنما أقضي بما أسمع » . انتهى .

(١) أي هو حديث باطل ، لا يتصف بشيء من الصحة . وكذلك إذا قالوا في الحديث : لا يَشبُت . وتقدم في التقدمة نقل ما قاله شيخنا الكوثري في مقدمته لكناب « انتقاد المغني عن الحفظ والكتاب » في ص ١١ : « تنبيه : يقول صاحب « التنكيت » : اعلم أن البخاري وكل من صنف في الأحكام يريد بقوله : ( لم يصح ) الصحة الاصطلاحية . ومن صنف في الموضوعات والضعفاء يريد بقوله : ( لم يصح ) أو ( لم يتبئت ) المعنى الأعم، ولا يكزم من =

٤١ – حديث : أنا أَفصَحُ مَنْ نَطَقَ بالضَّاد . معناه صحيح ، ولا أصل له ، كما قال ابن كثير وابن الجَزري .

٤٢ ـ حديث : الأنبياء قادة ، والفقهاء سادة ،
 ومُجالَستُهم زيادة . موضوع على ما في « الخلاصة » (١) .

٤٣ \_ حديث : أَنصَفَ مَنْ بالحقّ اعتَرَف . قال

(١) أي كتاب « الحلاصة في معرفة الحديث » للإمام المحقق الحسين بن عبد الله الطيبي ، نقلاً عن « الدر الملتقط في تبيين الغلط » للإمام الصَّغَاني .

قلت: وجاء عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول: المُتقون سادة ، والفقهاء قادة ، ومُجالستُهم زيادة . رواه الطبراني في « المعجم الكبير » ورجالُه موثقون ، كما في « مجمع الزوائد » للهيثمي ١: ١٢٥ – ١٢٦ ، و « الحلية » لأني نعيم ١: ١٣٤ . و بمثل رواية الطبراني وأبي نعيم رواه ابن الجوزي في « كتاب القُصَّاص والمذكّرين » ص ٤٤ ، من كلمة طويلة واعظة لابن مسعود ، هذه الجملة آخرها .

وهو كلام صحيح نفيس "للغاية ، فإنه يقول : المتقون سادة ، أي لهم شرَف ورفعة بتقواهم ، والفقهاء قادة ، أي هم المتبعون في بيان شرع الله ودينه ، ومُجالستُهم – وهم الفقهاء الاتقياء – مفضَّلة "على مجالسة المتقين ، إذ فيها زيادة خير بالانتفاع بعلمهم ومعرفتهم بالحلال والحرام ، فصحبتهم أكثر نفعاً ، وأغنم كسباً .

ولعل كلام ابن مسعود هذا هو أصل الحديث المذكور هنا؟ رفعه ُ بعض ُ الرواة النّقلَة ، وبدَّل بعض َ ألفاظه بفهمه ! فأفسد المعنى ، وأسند إلى النبي على الم يقله !

<sup>=</sup> الأوَّل نفيُ الحُسْن أو الضَّعف ، ويَلزَمُ من الثاني : البُطلانُ » .

السخاوي: لم أُعرفه هكذا (١) .

ع على على الكلامُ من فِضَّة فالصَّمتُ من فِضَّة فالصَّمتُ من ذَهَب . هو من قول سليمان عليه السلام ، أو لُقمان لابنه ، ذكره ابن الدَّيْبَع .

خدیث: إِنْ لم یکن العلماءُ أُولیاءَ الله ، فلیس لله وليّ . لیس بخدیث ، بل من کلام أبي حنیفة والشافعي رحمهما الله تعالى .

٤٦ حديث: إِنَّ الله أُخذ الميثاق على كل مؤمن أن يُبغض كلَّ مؤمن.
 يُبغض كلَّ منافق ، وعلى كل منافق أن يُبغض كلَّ مؤمن.
 لم يوجد.

٤٧ ـ حديث : إِنَّ الله لا يقبل دعاءً ملحوناً . لا يُعرَفُ له أصل .

٤٨ \_ حديث : إِنَّ الله لمَّا خلَقَ العقل قال له : أَقبِلْ

<sup>(</sup>١) تمامُ كلام السخاوي في « المقاصد الحسنة » ص ١٠٢ « ولكن رَوَى أحمد والحاكم في « مستدركه » من حديث الأسود بن سَريع رضي الله عنه قال : أَتِيَ النّبيُّ عَلِيْكُمُ بأعرابي أسير ، قال : أتوبُ إلى الله ، ولا أتوب إلى عَمَل النّبي عَلِيْكُمُ : « عَرَف الحَقَّ لأهله » .

فأَقبَل ، ثم قال له : أَدبِرْ فأُدبِر ، فقال : وعِزَّتِي وجلالي : ما خَلَقتُ خلقاً أَشرف منك ، فَبِك آخُذُ ، وبك أُعطي . قالوا : إنه كذب موضوع اتفاقاً ، كذا في « المقاصد » (١) .

• ٥ - حديث : إِنَّ الله وعَدَ هذا البيت أَن يحجَّه في كلِّ سنة سِتُ مئة أَلف ، فإِن نقصوا أَكملهم الله بالملائكة ، وإِنَّ الكعبة تُحشَرُ كالعروس المزفوفة ، كلُّ من حجَّها يتعلَّقُ بأستارها ، يَسعون حولها حتى تدخل الجنة ، فيَدْخلُوا معها . قال العراقي : لم أَجد له أَصلاً .

۱٥ - حديث : إِنَّ الله يَكرَهُ الرجلَ البطَّال . قال الزركشي : لم أَجده (٢) .

<sup>(</sup>١) وقد استوفى الحافظ العراقي بيان طرق هذا الحديث الموضوع في « أله التخريج الكبير لأحاديث الإحياء » ، ونقله عنه العلامة الزَّبيدي في « شرح الإحياء » ١ : ٤٥٧ — ٤٥٥ .

<sup>(</sup>٢) قلتُ : المشهورُ على الألسنة : « إن الله يكره العبدَ البطال » . وقد جاء بهذا المعنى آثار كثيرة عن الصحابة من أقوالهم ، قال الحافظ السخاوي في « المقاصد الحسنة » ص ١٢٦ : « أخرج سعيد بن منصور في «سننه» عن ابن =

حديث: إِنَّ الأَرض لَتَنْجُسُ من بول الأَقْلَف أَربعين يوماً. فيه داود الوضَّاع (١).

٥٣ - حديث : إِنَّ أَهل الجنَّة لَيَحتاجون إِلَى العلماء في الجنَّة ، وذلك أنهم يزورون الله في كل جمعة ، فيقول : تَمنُّوا عليَّ ما شئتم ، فيلتفتون إلى العلماء فيقولون : ماذا نتمنَّى على ربِّنا ، فيقولون : كذا وكذا ... ذكر في

مسعود من قوله: إني لأكرة الرجل فارغاً لا في عمل الدنيا ولا في الآخرة.
 وأورد الزمخشري في « تفسيره » في سورة الانشراح ، عن عمر بلفظ :
 إني لأكرة أن أرى أحدكم سبّه لللا ً ـ أي فارغاً ـ لا في عمل دُنيا ، ولا في عمل آخرة .

وللبيهقي في «الشُّعَب» من طريق عُروة بن الزَّبير قال : «يقالُ ما شرُّ شيء في العالم ؟ قال : البطالة » . انتهى و ( العالم ) هنا بفتح اللام كما ضبطه العجلوني في «كشف الخفاء » ١ : ٢٨٦ .

<sup>(</sup>١) هو داود بن سليمان الجحرجاني . والأقلق : من لم يتُختَن . ووقع في الأصل وفي « الموضوعات الكبرى » للمؤلف وفي « كشف الخفاء » للعجلوني ١ : ٢٢٣ بلفظ (إن الأرض َ لتنتُجسُ من بول الأبعر أربعين يوماً ) . وهو تحريف . وصوابه ما أثبته ، كما جاء في « ذيل الموضوعات » للسيوطي ص ٩٧ . وتمام هذا الحديث المكذوب كما في ترجمة الكذاب ( داود بن سليمان ) المذكور في « ميزان الاعتدال » للذهبي ٢ : ٨ ، و « لسان الميزان » لابن حجر ٢ : ٤١٧ كما يلي : « اختنوا أولاد كم يوم السابع ، فإنه أطهر وأسرَّعُ للااتًا للحم ، إنَّ الأرض تَنْجُس من بول الأقلف أربعين يوماً » .

« الميزان » أنه موضوع (١) .

٤٥ ـ حديث: إِنَّ الإِيمانَ قولُ وعمل ، يزيد ويَنْقص.
 والإِيمانَ لا يزيد ولا ينقص. قال الفيروزآبادي: كلُّه
 لا يصح

٥٥ \_ حديث : إِنَّ بلالاً كان يُبدل الشين في الأَذان سِيناً . ليس له أَصل .

٥٦ - حديث : إِنَّ شيطاناً بين السماء والأَرض ،
 يقال له : الوَلْهان ، معه ثمانية أَمثالِ ولدِ آدم من الجنود ،
 وله خليفة يقال له : خَنْزَب . قال ابن الجوزي : موضوع .

٥٧ - حديث: إنَّ العالم والمتعلم إذا مَرَّا على قرية ، فإن الله تعالى يَرفع العذاب عن مقبرة تلك القرية أربعين يوماً. قال الحافظ الجلال (٢): لا أصل له .

٥٨ - حديث : إِنَّ العبد لَيُنشَرُ له من الثناء ما بين المشرق والمغرب ، وما يَزِنُ عندالله جَنَاحَ بَعُوضة . كذا في

<sup>(</sup>١) ذكره الحافظ الذهبي في « ميزان الاعتدال » في ترجمة ( مُجاشِع بن عَـمْـرو ) ٣ : ٤٣٦ أحـَد ِ الكذَّابين .

<sup>(</sup>٢) يعني جلال الدين السيوطي .

" الإحياء " ، وقال العراقي : لم أجده هكذا . وفي السحيحين " من حديث أبي هريرة : " إنه ليأتي الرجل العظيم السّمِينُ يوم القيامة ، لا يَزِنُ عند الله جَنَاحَ بَعوضة " (١) .

٩٥ – حديث : إِنَّ القصيرة قد تُطيل . أَي تَلِدُ وَلَداً طويلاً . قال صاحب « القاموس » : إِنه مثَلُ وليس بحديث كما وَهِمَ فيه الجوهري .

٦٠ – حديث : إنكم في زمان أُلْهِمتُم فيه العمل ،
 وسياتي قوم يُلهمون الجدل . ذكره في « الإحياء » ، وقال العراقي : لم أُجده .

٦١ – حديث: إنَّ لإبراهيم الخليل ولأبي بكر الصديق لحية في الجنَّة . لم يصح . وكذا ما قيل في حق موسى وهارون وآدم عليهم السلام (٢) .

<sup>(</sup>١) هو في « صحيح البخاري » ٨ : ٣٢٤ ، في آخر تفسير سورة الكهف ، وفي « صحيح مسلم » ١٧ : ١٢٩ ، في أول كتاب صِفَة القيامة .

<sup>(</sup>٢) أي ما قيل في حق هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أن لهم لـحيًّ في الجنة : لم يصح أيضاً . وانظر « المقاصد الحسنة » للسخاوي ص ١٦٦ ، و « الحاوي للفتاوي » للسيوطي ٢ : ٥٦٩ ـ ٥٧٠ .

السخاوي: لم أقف عليه .

٦٣ \_ حديث : إِنَّ لله مَلكاً ما بين شُفْرَيْ عينيه مَسِيرةُ خمسِ مئة عام (١) . لم يوجد له أصل .

ع حديث : إِنَّ المسجد لَينزوي من النَّخامة (٢) . لم يوجد .

(١) الشُّفْرُ بالضم ويفتح: واحِـدُ أشفار العين، وهي حُروف الأجفان التي يَـنْبُتُ عليها الشعر، وهو الهُـدْبَ . ووقع في «كشف الخفاء» للعجلوني ١ : ٢٥٧ (ما بين شعري عينيه) وهو تحريف .

(٢) تمامُه : كما تنزوي الجيلدَةُ في النار . كما ذكره الغزالي في « الإحياء » في كتاب قواعد العقائد في أواخر الفصل الثاني . وقال العراقي : « لم أجد له أصلاً » . انتهى.

قلت : هو من كلام أبي هريرة رضي الله عنه ، رواه ابن أبي شيبة في « المصنفّ » في كتاب الصلاة في ( باب من قال : البُصاقُ في المسجد خطيئة ) ٢ : ٣٦٦ فقال : « حدثنا وكيع ، قال : نا مسعّر ، عن يزيد بن منقذ ، عن أبي هريرة قال : إنَّ المسجد ليَنزوي من المُخاط أو النُّخامة كما تنزوي الجلدة في النار » ثم ساقه من طريق أخرى إلى أبي هريرة .

ورواه أيضاً عبدُ الرزاق في « مصنّفه » في ( باب النُّخامة في المسجد ) ١ : ٣٣٣ ، وسعيد بن منصور في « سننه » ، والبخاري في « تاريخه » . ومعنى ( ينزوي ) يَنضَمَ وينقبض . وقد بيّن الغزالي في « الإحياء » أن معاذ: " ما أنزل الله شيئاً أقل من اليقين وعزيمة وعزيمة الصبر . ومن أعطى حظه منهما لم يُبالِ ما فاته من قيام الليل وصيام النهار . ذكره في " الإحياء " ، قال العراقي : لم أقف له على أصل . وروى ابن عبد البر من حديث معاذ: " ما أنزل الله شيئاً أقل من اليقين " .

عديث: إِنَّ من تمام ِ إِيمان العبد أَن يَستثني في كلِّ حديثه . يعني : أَن يقول فيه : إِن شاء الله . منكر (١) .

<sup>=</sup> هذا من قبيل الاستعارة والرمز، قال: «ليكون وقعه في قلب المستمع أغلب، وأنت ترى أن ساحة المسجد لا تنقبض بالنخامة، ومعناه أن رُوح المسجد كونه معظماً، ورمي النخامة فيه تحقير له، فيضاد معنى المسجدية مضادة النار لاتصال أجزاء الجلدة». انتهى .

ورَوَى مسلم في «صحيحه » ٥ : ٤٠ عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضاً ، أن رسول الله على الناس فقال : أن رسول الله على الناس فقال : «ما بال ُ أحدكم يقوم ُ مستقبل رَبِّه ، فَيتَنَخَعُ – أي يَبْصُقُ – أمامته ! أيحب أحد كم أن يُستقبل فيتُنَخَع في وجهه ؟! فاذا تنخع أحد كم فليتنخع عن يساره ، تحت قد مه ، فان لم يجد فليقل هكذا . ووصف فليتنخع عن يساره ، تحت قد مه ، فان لم يجد فليقل هكذا . ووصف القاسم بن مهران – الراوي – فتفكل في ثوبه ، ثم مسح بعضه على بعض » .

<sup>(</sup>١) أي باطل ، قال الذهبي في « ميزان الاعتدال » في ترجمة ( مُعارِك ابن عَبَّاد ) ٤ : ١٣٤ بعد أن أورد فيها هذا الحديث : « هذا الحديث باطل ». ونقـَلَ السيوطي في « اللآلىء المصنوعة» ١ : ٤٢ قولَ الذهبي فيه وأقرَّه ، ثم =

٦٧ \_ حديث : إِنَّ من الذنوب ذنوباً لا يُكفِّرُها إِلاَ الوقوفُ بعرفة . قال العراقي : لم أَجد له أَصلاً .

من كلام عديث : إِنَّ من العِصمة أَن لا تَقْدِر . من كلام السادة الصوفية .

٦٩ – حديث : إِنَّ الميِّتَ يَرى النارَ في بيته سبعة أيام . قال أحمد وغيرُه : باطل لا أصل له ، وهو بِدعة (١) .

٧٠ ـ حديث : إِنني لأَجِدُ نَفسَ الرحمن من قِبَلِ اليَمن ، أو : من جانب اليَمن . قال العراقي : لم أجد له أصلاً (١) .

<sup>=</sup> قال : « والآفَةُ فيه من داود بن المحبَّر ، فإنه وضَّاع . وقد أخرجه الديلمي في « مسند الفردوس » من طريقه » .

<sup>(</sup>١) أي إيقادُ الضوء في بيت الميت إلى سبعة أيام من وفاته .

<sup>(</sup>٢) قلت : الذي رأيته في « تخريج الإحياء » للعراقي في كتاب قواعد العقائد في أواخر الفصل الثاني هذا نصه : « حديث إني لأجد نَفَس الرحمن من جانب اليمن . أحمد من حديث أبي هريرة ، في حديث قال فيه : وأجد نَفَس ربكم من قبل اليمن . ورجاله ثقات » . انتهى .

٧١ – حديث: إِن الوَرْدَ خُلِقَ من عَرَق النبي ﷺ ، أَو من عَرَق النبي ﷺ ، أَو من عَرَقِ النبي ﷺ ، أَو من عَرَقِ البُرَاق . قال النووي : لا يصح . وقال العسقلاني وغيرُه : موضوع (١) .

٧٢ – حديث: الإيمانُ عَقْدٌ بالقلب ، وإقرارٌ باللسان ،
 وعَملٌ بالأركان . حَكَمَ ابنُ الجوزي بوضعه . قال السخاوي:

<sup>=</sup> ورواه البيهقي في « الأسماء والصفات » ص ٤٦٢ – ٤٦٣ عن الصحابي سلكمة بن نُفَيل السّكُوني ، وفي حديثه : قال النبي علي وهو مُول ظهرة في «مسنده» قبل اليمن : «إني أجد نفس الرحمن ها هنا ». وقد رواه البزار في «مسنده» والطبراني في « الكبير » ولفظه «إني أجد نفس الرحمن من ها هنا وأشار إلى اليمن » . ورواه الطبراني أيضاً في « مسند الشاميين » عن أبي هريرة بلفظ « الإيمان يمان ، والحكمة يمانية ، وأجد نفس الرحمن من قبل اليمن » . ورواه في «الوسط» عن أبي هريرة أيضاً بلفظ « وأجد نفس ربكم من قبل اليمن » . وأسانيد هذه الروايات صحيحة ، كما بسطه الشيخ محمد بن قاسم الحيدر آبادي في « القول المستحسن في فخر الحسن » صميات في « القول المستحسن في فخر الحسن » صميات اللهم وضي الله عنه .

وقال البيهقي في « الأسماء والصفات » في بيان معناه : « أراد : إني أجدُ الفَرَجَ من قبل اليمن » .

<sup>(</sup>١) تعبير ان مختلفان : ( لا يصح ) و ( موضوع ) ، ومؤدًّ اهما الاصطلاحي هنا واحد ، كما سبق الإلماءُ إليه في التقدمة .

وهو من حديث عبد السلام بن صالح عند ابن ماجه (١).

٧٣ – حديث : إِيَّاكَ والسجعَ يا ابنَ رَواحة . كذا في « الإِحياء » . قال العراقي : لم أُجده هكذا ، وفي كتاب

(١) قلت : كونُه في « سنن ابن ماجه » لا يتَمنع أن يكون موضوعاً ، فقد وقع فيها أكثرُ من ثلاثين حديثاً موضوعاً ، انظر « الأجوبة الفاضلة » للعلامة اللكنوي وما عليقته عليه في ص ٧١ — ٧٢ .

وقد أورد السيوطي هذا الحديث في « اللآلىء المصنوعة » ١ : ٣٣ – ٣٦ وأورد له متابعات رأى أنها تَنفي عنه الحكم َ بالوضع ، وتابعه على ذلك ابن عَرَّاق في « تنزيه الشريعة المرفوعة » ١ : ١٥١ – ١٥٢ .

و (عبد السلام بن صالح الهَرَوي) راوي هذا الحديث قال فيه أبو حاتم : لم يكن عندي بصدوق . وضَرَب أبو زُرْعة على حديثه ، وقال العُهَيلي : رافضي خبيث ، وقال ابن عدي : مُتهم ، وقال النسائي : ليس بثقة ، وقال الدارقطني : رافضي خبيث مُتهم بوضع حديث ( الإيمان إقرار بالقلب ) كما في « الميزان » للذهبي ٢ : ٦١٦ ، وكذ به العُهَيلي ومحمد بن طاهر المقدسي . وقال ابن عراق في « تنزيه الشريعة المرفوعة » ١ : ٧٩ « أنهمه بالكذب غير واحد » .

وما نُقيلَ عن يحيى بن معين من توثيقه ، فقد أحسن الجواب عنه العلامة الشيخ عبد الرحمن المُعلَمِّمي اليماني رحمه الله تعالى ، فيما عليقه على « الفوائد المجموعة » للشوكاني ص ٢٩٣ و ٤٥٢ ، فانظره . ثم إن لفظ الحديث بادية عليه صنعة والتعاريف المذهبية . وقد سبق ابن الجوزي بالحكم عليه بالوضع الحافظ الدارقطني كما تقدم نقل كلامه عن « الميزان » ، وكما نقلَه بتمامه ابن الجوزي في كتابه « الموضوعات » ١ : ١٢٨ — ١٢٩ . وهو الحق ، والله أعلم.

« الرياضة » لابن السُّنِّي ، وأبي نُعيم في « الحِلية » (۱) من حديث عائشة بإسناد صحيح أنها قالت للسائب : إياك والسَّجْعَ ، فإنَّ النبي عَلِيْ وأصحابَه كانوا لا يَسجعون . ولابن حِبَّان : اجتَنِب السَّجْع ، وفي « البخاري » نحوُه من قولِ ابن عباس .

٧٤ – حديث : أيُّ شيءٍ يَخفى ؟ قال : ما لا يكون .
 قال العسقلاني : لا أعرف له أصلاً .

<sup>(</sup>١) هكذا جاء في الأصل . وعبارة العراقي في «تخريج الإحياء» في كتاب العلم في (بيان ما بُدِّلَ من ألفاظ العلوم) : « ولأحمد وأبي يعلى وابن السي وأبي نعيم في كتاب الرياضة من حديث عائشة ... » . انتهى . وفي « شرح الإحياء » للزبيدي ١ : ٢٤٦ « إياك والسجع يا ابن رواحة . قال العراقي : لم أجده مرفوعاً . ولأحمد وأبي يعلى وابن السي وأبي نعيم في كتابيهما « رياضة المتعلمين » ... » .

#### حرف الباء الموحدة

٧٥ \_ حديث : الباذِنْجان لما أُكِلَ له . باطل لا أَصل له ، صَرَّح به الحُفَّاظ.

٧٦ \_ حديث: الباقِلاء. ليس بثابت (١) .

(١) قلت : أما تفسيرُ ( البَاقيلاء ) فقد جاء في « القاموس » وشرحه « تاج العروس » في مادة « بقل » : « البَقْلُ كُلُّ نبات اخضَرَّتْ به الأرض . والباقيلي \_ مشدَّداً مقصوراً ، ويُخفَفَّنُ مع القصرَّ \_ أي يقال : الباقيلي والباقيلاء ُ \_ مخفيفة ممدودة ، إذا شدَّدت اللام قَصَرْت ، وإذا خفيفيَّتها مَدَدَّتَ اللام قَارَد ، النهي .

وأما حديثُ ( الباقيلاء ) فهو حديث طويل ، ولهذا لم يذكره المؤلف بنصه ، وكذلك أغلب المؤلفين في الأحاديث الموضوعة ، وإنما اكتفوا بالإشارة إليه لطوله . وهو حديث جاء فيه ذكر فوائد لأنواع كثيرة من البُقُول ، ومنها ( الباقيلاء ) ، فأطلقوا عليه حديث ( الباقيلاء ) اختصاراً . وأنا أورد ه بطوله لتُعرَف الإشارة إليه ، وهو مما حكم السيوطي رحمه الله تعالى بوضعه ، وأورده في كتابه « ذيل الموضوعات » ص ١٤١ — ١٤٢ بالسند التالي :

«أخرج الطبيوري في «الطبينوريات»: أنبأنا أبو منصور محمد بن محمد بن عمد بن عثمان السواق، أنبأنا أبو القاسم إبراهيم بن أحمد بن جعفر الحرفي، حدثنا عبد الله بن محمد بن علي بن بترة، حدثني أبو الطيب الصياد محمد بن إسحاق الحزاعي، حدثنا علي بن الحسين، حدثنا – محمد بن صوسى بن إبراهيم، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة مرفوعاً:

١ من أكل الحيرُ جير بعد العيشاء الآخيرة فبات عليه نازَعَه الحُذَام
 في أنفه .

٢ – ومن أكل الكُرَّاتَ وباتَ عليه فنكَهْتُهُ مُنْتِنةٌ ، وباتَ آمناً
 من البواسير ، واعتزله الملككان حتى يُصبح .

ع بي سير . ٣ – ومن أكل الكركفس بات ونكهته طيبة ، وبات آمناً من وجع ِ الأضراس والأسنان .

٤ - ومن أكل الهيند باء بات ولم يتحيك فيه سُم ولا سيحر ، ولم يتقربه شيء من الدواب حية ولا عقرب .

ومن أكل بَقَالَة الحنّة أمر الله الملائكة يكتبون له الحسنات.

٦ – ومن أكل السَّذَابَ بات آمناً من ذات الحَنْب والدُّبَيُّلة .

٧ — ومن أكل الفيجـْل َ بات آمناً من البـَشـَـم .

٨ – ومن أكل البقلة الحبيثة فلا يقربَن مسجدًنا هذا ، فإن الملائكة تتأذًى مما يتأذ أى منه بنو آدم .

٩ – ومن أكل الدُّبَّاءَ بالعَدَس رَقَّ عند ذركر الله ، وزادَ في دماغه .

١٠ – ومن أكل فُولةً بقيشرها نزّع الله منه مين الدَّاء مثلَّها .

١١ – ومن أكل الملاح قبل الطعام وبعد الطعام ، فقد أمين من ثلاث مئة وستين نوعاً من الدَّاء ، أهونه الجُدْام والبَرَص ». انتهى . وانظر حديث الملح الذي سيأتي تعليقاً على أو اخر الفقرة ٤٣٦ .

ونقله عن السيوطي الشيخ ابن عراق في « تنزيه الشريعة المرفوعة » ٢ : ٢٦٦ ، ثم قال : « لم يُبيِّن – أي السيوطي – عيلته ، وفيه محمد بن موسى بن إبراهيم ، عن هشام بن عروة ، وما عرفته . وفي « لسان الميزان » ٥ : ٤٠١ « محمد بن موسى بن إبراهيم الإصطخري : شيخ مجهول » . فلا أدري أهو هذا أم غيره ؟ » . انتهى كلام ُ الشيخ ابن عراق .

قال عبد الفتاح : وليس بيان ابن عراق رحمه الله تعالى لحال الراوي المذكور هنا ، ليتيم له الحكم على الحديث بالوضع ، وإنما هو من باب

٧٧ \_ حديث : بُخُلاء أُمني الخيَّاطون . قال السخاوي : لم أَقف عليه (١) .

٧٨ – حديث : البخيل عدو الله ولو كان عابداً (") .
 لا أصل له .

=كشف الكذب وقائله، فإن الحديث المذكور تَعُبُّ منه روائحُ الكذب عَجَّاً من كل جانب ، وما هو بمحتاج للبحث عن سنده .

وقال العجلوني في «كشف الحفاء» ١ : ٢٨٧ «قال الزركشي : أحاديثُ الباقلاء والعدَس باطلة . وقال النتجْمُ الغَزَّي : لم يصح في الباقلاء شيء». وقال الفيروز آبادي في خاتمة كتابه «سفر السعادة » ص ١٥٠ التي عقد ها لبيان طائفة من الأحاديث الموضوعة : «وبابُ فضل العدَس ، والباقلاء ، والحُبْن ، والجوْز ، والباذ نجان ، والرَّمان ، والزَّبيب ، لم يصح فيه شيء ، وإنما وضع الزنادقة في هذه الأبواب أحاديث ، وأدخلوها في كتب المحدثين شيئاً للإسلام ! خدَدَ لهم الله تعالى » .

وقد ذكره ابن الجوزي في « الموضوعات » ٢ : ٢٩٣ عن عائشة أيضاً من طريق الدارقطني ، مقتصراً على قوله: « من أكل فُولة ً بقشرها أخرج الله منه من الداء مثلها » . وحكم ببطلانه فقال : « هذا حديث ليس بصحيح ، وقال ابن عدي : هذا حديث باطل » . وأقراً ه السيوطي في « اللآلىء المصنوعة » ٢ : ٢١٨ ، ثم ابن عراق في « تنزيه الشريعة المرفوعة » ٢ : ٢٣٢ .

(١) وقال ابن الدَّيْبَعَ في «تمييز الطيب من الحبيث » : لا أصل له . وقال العجلوني في «كشف الحفاء » ١ : ٢٨١ « وذكر ابن ُ الغَرْس أنه في بعض النسخ ( الحَنّاطون ) بالحاء المهملة والنون المشددة بمعنى بائعى الحنطة » .

 (۲) كذا جاء في الأصل . وجاء في غير كتاب من كتب الموضوعات بلفظ (ولو كان راهباً) . ٧٩ ـ حديث : البَرْدُ عَدوُّ الدِّين . ليس بحديث ، بل من كلام بعض العلماء (١) .

٨٠ ـ حديث: البَرَكةُ في صِغَر القُرْص (٢). نُقِلَ عن النَّسائي أَنه كذِبُ .

٨١ \_ حديث : بُرْمةُ الشَّرِكة لا تَفُور (٣) . ليس بحديث .

٨٢ ـ حديث : البشاشَةُ خير من القِرى (١٠) . قال السخاوي : لا أُعرفه .

٨٣ ــ حديث : بَشِّر القاتلَ بالقتل . قال السخاوي : لا أعرفه .

<sup>(</sup>١) هو سعيد بن عبد العزيز الدمشقي التنوخي الإمام الكبير ، فقيه الشام وصالحُها ، ويُشبَّه بمالك والأوزاعي ، توفي سنة ١٦٧ رحمه الله تعالى .

<sup>(</sup>٢) وتمامُ الحديث : ( وطُولِ الرِّشاء ، وصِغَر الجَدَّولَ ) . ويعني بصِغَر القَرْص : تصغيرَ رغيف الخَبز . والرَّشاء : الحبـْل . والجَدَّول : النّهـْر .

 <sup>(</sup>٣) البُرْمة هي القدر التي يُطبخ فيها . ووقع في « كشف الحفاء »
 للعجلوني ١ : ٢٨١ بلفظ ( بُرمة الشرك لا تَغُور ) . وهو تحريف .

<sup>(</sup>٤) هو ضيافة الضيف .

٨٤ – حديث: البِطْنَةُ تُذهِبُ الفِطنة. ليس بحديث.
 إنما هو من كلام عَمْرو بن العاص وغَيرِه (١).

٨٥ ـ حديث : البِطِّيخ وفضائله . قال الزركشي : لم يَثبت (١) .

«الإحياء» وقال العراقي (٣): لم أَجده هكذا ، وفي «الضعفاء»

تتمة: ما يُذكر أن الإمام أحمد لم يأكل البطيخ ، لأنه لم يعرف كيفية أكل الرسول عليه لله لم يعرف كيفية أكل الرسول عليه له ، فغير صحيح كما نبه عليه العلماء ، ومنهم الإمام ابن مفلح الحنبلي في كتابه « الفروع » ٦ : ٣٠٨ ، قال رحمه الله تعالى : « وما نُقَلِ عن الإمام أحمد ، أنه امتنع من البطيخ ، لعدم علمه بكيفية أكل النبي عليه : كذب " ، ذكره شيخنا – أي الشيخ الحافظ ابن تيمية – » .

(٣) في «تخريج الإحياء » في أول ( الباب الحامس ) من كتاب العلم ( في آداب المتعلم والمعلم ) ، وفي أول كتاب أسرار الطهارة . وذكره الحافظ =

<sup>(</sup>١) أي جاء هذا المعنى عن غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم .

<sup>(</sup>٢) قال المؤلف في كتابه « الموضوعات الكبرى » عقب قول الزركشي هذا : « أمّا فضائلُ البطيخ فكذلك — يعني أنها لم يصح منها شيء — . وأما ما ورد في البطيخ أنه عليه الصلاة والسلام أكله فثابت ، لا سيما مع الرُّطب ، كما في « الشمائك » للترمذي وغيره » . قلت : وهو في « سنن أبي داود » و « سنن الترمذي » : « عن عائشة أن النبي عَلِيلَةٍ كان يأكل البطيخ بالرطب » . زد أبو داود في روايته « يقول : نكسيرُ حَرَّ هذا ببَرْد هذا ، وبرَّد هذا ، عبر هذا » .

لابن حِبَّان من حديث عائشة: « تنظَّفوا فإِنَّ الإِسلام نظيف » . وللطبراني في « الأَوسط » بسند ضعيف جداً من حديث ابن مسعود: « النَّظافةُ تدعو إلى الإِيمان » (١) .

= المنذري في أول الترغيب في تخليل الأصابع ، وقال : « وقَـَفَه الطبر اني في « الكبير » على ابن مسعود باسناد حسن ، وهو الأشبه » .

(١) ونحوُه ما رواه الترمذي في « سننه » في أبواب الأدب في ( باب ما جاء في النظافة ) ١٠ : ٢٤٠ – ٢٤١ « عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي عليه قال : إنَّ الله طبيّبٌ يحبُّ الطبيّب ، نظيف يحب النظافة ، كريم يحبُّ الكرَم ، جَوَاد يحبُّ الجود ، فنظّفوا أفنيتكم . قال الترمذي : حديث غريب ، وخالد بن إلياس يُضعفَّ » . فالحديث ضعيف كما قاله أبو بكر ابن العربي في « عارضة الأحوذي » ، والمباركفوري في « تحفة الأحوذي » ابن العربي في « تحفة الأحوذي » على « مشكاة المصابيح » ٢ : ٣٠٥ من أنه « حديث حسن » .

وكلامُ المُناوي في « فيض القدير » ٢ : ٢٣٩ لا يخلو من وَهـَم ، فإن الترمذي لم يُحسِّنه ، ولم يروه إلا من طريق واحدة ، كما أفاده النابلسي في « ذخائر المواريث » ١ : ٢٣٧ .

وجاء في « مجمع الزوائد » للهيثمي ٥ : ١٣٢ « عن عائشة قالت : قال رسول الله على الإسلام نظيف فتنظّفُوا ، فإنه لا يَدخُلُ الجنة إلا نظيف . رواه الطبراني في « الأوسط » ، وفيه نُعيم بن مُورَّع ، وهو ضعيف » . وفي « الجامع الصغير » للسيوطي « عن أبي هريرة عن النبي على على على قال : تنظّفوا بكل ما استطعتم ، فإن الله تعالى بَنَى الإسلام على النظافة ، ولن يَدخل الجنة إلا كلُّ نظيف . رواه أبو الصعاليك الطّرَسُوسي في جزئه عن = يَدخل الجنة إلا كلُّ نظيف . رواه أبو الصعاليك الطّرَسُوسي في جزئه عن =

۸۷ ـ حديث : بَيْتُ المَقْدِس طَسْتُ من ذهب مملوءً عقارب . ليس بحديث ، بل هو منسوب إلى التوراة .

#### حرف التاء المثناة من فوق

٨٨ - حديث : تحيَّةُ البيت الطواف . قال السخاوي : لم أَره بهذا اللفظ (١) .

٨٩ – حديث : تَختَّموا بالزَّبَرْجَد فإنه يُسرُ لا عُسرَ
 فيه . قال العسقلاني : موضوع .

٩٠ \_ حديث : تَرْكُ العادةِ عداوة . لا أصل له .

<sup>=</sup> أبي هريرة ». انتهى . ورواه الرافعي في « تاريخ قزوين » كما ذكره الشهاب الخفاجي في « نسيم الرياض في شرح شفا القاضي عياض » ١ : ٤٢٨ .

وهذه الأحاديث الضعيفة بتعدُّد طرقها تفيد أن لهذا المعنى أصلاً ثابتاً ، والله أعلم .

<sup>(</sup>١) قال المؤلف رحمه الله تعالى في « الموضوعات الكبرى » : « هذه العبارة صادرة عن الفقهاء وغيرهم . ومعناها صحيح ، كما في « الصحيح » عن عائشة : « أوّل شيء بكاً به النبي على الله حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف ، الحديث . وذلك لأن كل من يدخل المسجد الحرام يُسَن له أن يبدأ بالطواف ، فرَضاً أو نفلاً ، ولا يأتي بصلاة تحية المسجد إلا إذا لم يكن في نيته أن يطوف لعُدُ ر أو غيره ، وليس معنى (تحية المسجد الطواف ) أن تحية المسجد ساقطة عن هذا المسجد ، كما توهم بعض الأغبياء من مفهوم هذه العيارة » .

الله على الألسنة وفي المنابع المنابع الألسنة وفي المنابع المن

٩٢ ـ حديث : تَفترِق أُمني على بِضع وسَبعين فِرقة ،

(١) وقال الحافظ ابن حجر في « فتح الباري » ٦ : ٤٣٤ « وأما تسليم الغزالة فلم نجد له إسناداً ، لا من وجه قوي ولا من وجه ضعيف » . وقال السخاوي في « المقاصد الحسنة » ص ١٥٦ بعد نقله كلام الحافظ ابن كثير وإقراره له : « ولكن قد ورد الكلام – يعني : ورد تكليم الغزالة لرسول الله عليه لا تسليمها – في الجملة ، في عداة أحاديث يتقوى بعضها ببعض ، أوردها شيخنا – أي الحافظ ابن حجر – في المجلس الحادي والستين من المختصر « مختصر « مختصر العاجب في أصول الفقه » .

قلت: هي أحاديث ضعيفة واهية ، لا يصح الاعتماد عليها في إثبات ما هو خَرْقٌ للعادة ، وإذا كانت لتعدُّد طرقها لا يَحكُم الحَديثيُّ عليها بالوضع ، فإنَّ إثباتَ مضمونها لا يُقبَلُ ولا يَشْبُتُ إلا بالحديث الصحيح الرجيح . ولدى النظر في أسانيدها يتبيتنُ أنها لا تخلو من مطاعن شديدة مُرْدية ، فلا تعقفُل . وبالنظر في مُتونها يتبدّ ي تعارض شديد فيما بينها ، وفي الحَمْع بينها تعسف ظاهر ، كما أشار إليه العلامة الزرقاني في « شرح المواهب اللدنية » ٥ : ١٥١ .

ولا يَبَعْدُ أَن يكون الحافظ ابن كثير أراد بكلامه المذكور أن هذا المعنى - تسليم الغزالة أو تكليمها - لا أصْل له . كما فهمه المؤلف علي "القاري رحمه الله تعالى في شرحه على « الشفا » للقاضي عياض ١ : ٦٣٩ ، والله أعلم . كُلُّهم في الجنة إلا فِرقةً واحدة ، قالوا : يا رسول الله من هم ؟ قال : الزَّنادقة ، وهم القَدرِيَّة . لا أصل له ، كذا في « اللآلىء » (١) .

<sup>(</sup>١) وقع في الأصل وفي « الموضوعات الكبرى » للمؤلف بلفظ ( على سبعين فرقة ). والتصويب من « اللآلىء المصنوعة » للسيوطي ١ : ٢٤٨ ، والحديث موضوع لا ريب فيه .

ولشيخنا الإمام محمد زاهد الكوثري رحمه الله تعالى بحث وتمحيص في الأحاديث الواردة في الفيرق وتعدادها والناجي منها والهاليك ، تراه في تقدمته لكتاب « التبصير في الدين » لأبي المظفّر الإسْفرايني ، وفي تقدمته لكتاب « الفرق بين الفرق » لأبي منصور البغدادي ، وهو بحث نفيس وتمحيص جيد ، يتعيّن على الباحث الرجوع واليه .

<sup>(</sup>٢) علقه البخاري في « صحيحه » وجزّم َ به فقال في كتاب العلم ، في ( باب الاغتباط في العلم والحكمة ) ١ : ١٥١ « قال عمر ... » . فهو عنده صحيحُ الإسناد إلى عمر رضي الله عنه ، إذ جزّم َ بإسناده إليه .

<sup>(</sup>٣) وهو من كلام بيشْر الحافي ، كما سيأتي عند الحديث ١٨١ ، فانظره .

وهذا المعنى أعمّ ، والله أعلم (١) .

9٤ - حديث: تفكُّرُ سَاعةٍ خيرٌ من عبادةِ سَنَة (١٠). ليس بحديث ، إِنما هو من كلام السَّرِيِّ السَّقَطي رحمه الله تعالى (٣).

(١) أحسَنَ المؤلف رحمه الله تعالى بقوله: (قيل معناه ...) . لأن الأصح في معناه ما قاله الإمام أبو عُبيند القاسم بن سلام في كتابه « غريب الخديث » ٣ : ٣٦٩ قال : معناه « تعلموا العلم ما دمم صغاراً ، قبل أن تصيروا سادة رُوساء منظوراً إليكم ، فإن لم تعلموا قبل ذلك استحييم أن تعلموه بعد الكيبر ، فبقيتم جُهالاً ، لا تأخذونه من الأصاغر ، فيئزري ذلك بكم » انتهى . وقال الزمخشري في « الفائق » ١ : ٣٢٣ « قال شمر " لذلك بكم » انتهى . وقال الزمخشري في « الفائق » ١ : ٣٢٣ « قال البيوت ، أحد علماء اللغة – أي تعلموا قبل أن تُزوَجوا ، فتصيروا أرباب البيوت ، وسيد المرأة : بعلها » . انتهى . ونقل الحافظ ابن حجر في « فتح الباري » وسيد المرأة : بعلها » . انتهى . ونقل الحافظ ابن حجر في « فتح الباري » المدين القولين عن قائليهما وأقرهما ، وضعف ما سواهما .

(۲) وفي لفظ ( خير من عبادة سيتين سنة ) . كما في « كشف الحفاء »
 للعجلوني ۱ : ۲۱۰ .

(٣) قال الذهبي في « العببَر » ٢ : ٥ « السّرِي بن المُغلَّس السَّقَطي ، أبو الحسن البغدادي ، أحدَّ الأولياء الكبار ، ستميع من هتُشيم وجماعة ، وصَحيب معروفاً الكرخي ، وله أحوال وكرامات، توفي سنة ٢٥٣ وله نيف وتسعون سنة ، رحمة ُ الله عليه » .

## • • حديث : التكبيرُ جَزْم (١) . من قول النَّخَعي (٢) .

(١) أي في الأذان والإقامة والصلاة ، كما في « السعاية في كشف ما في شرح الوقاية » للإمام عبد الحي اللكنوي ٢ : ١٤ .

(٢) قال الذهبي في « العبر » ١ : ١١٣ « هو أبو عمران إبراهيم بن يزيد النسخعي الإمام ، فقيه أهل العراق كهالاً ، أخذ عن علقمة ، والأسود ، ومسروق ، ورأى عائشة وهو صي ، توفي سنة ٩٥ رحمه الله تعالى » .

والقول ُ المذكور حكاه عنه الترمذي في «سننه» في (باب ما جاء أنَّ حَدْ فَ السلام سُنَة ) ٢ : ٩١ بشرح الباركفوري . وقال الحافظ ابن حجر في « التلخيص الحبير » ١ : ٢٢٥ « لا أصل له بهذا اللفظ ، وإنما هو قول ُ إبراهيم النخعي ، حكاه الترمذي عنه » . وزاد السخاوي في « المقاصد الحسنة » ص ١٦١ « ومن جهته – أي من كلام إبراهيم النخعي – رواه سعيد بن منصور في « سننه » بزيادة والقراءة ُ جَزْم ، والأذان ُ جَزْم ) . وفي لفظ عنه : كانوا يتجزمون التكبير » .

وقال السيوطي في « الحاوي للفتاوي » في ( الجواب الحَزَمْ عن حديث التكبيرُ جَزَمْ ) ١ : ٣٥٥ « أمّا أنه حديثٌ فغيرُ ثابت ، وإنما هو من قول إبراهيم النخعي ، كما قال الحافظ ابن حجر . وقد وقفتُ على إسناده عن النخعي ، قال عبد الرزاق في « مصنّفه » ٢ : ٧٤ عن يحيي بن العلاء ، عن مُغيرة قال : قال إبراهيم : التكبير جزم ، يقول : لا يُمَدُ . هكذا وقع في الرواية مفسّراً ، وهذا التفسير إما من الراوي عن النخعي ، أو من يحيى ، أو من يحيى ، أو من عبد الرزاق ، وكلٌ منهم أولى بالرجوع إليه في تفسير الأثر » .

وقال الحافظ ابن حجر في « التلخيص الحبير » ١ : ٢٢٥ « ومعناه ما عند الترمذي وأبي داود والحاكم من حديث أبي هريرة بلفظ « حَدَ ْفُ السّلام ==

= سُنّة ». وحَذْفُ السلام الإسراعُ به، وهو المراد بقوله : جَزْم . وأما ابنُ الأثير في « النهاية » فقال : معناه أن التكبير والسّلام َ لا يُـمدَّ ان ِ ، ولا يُعـُربَّ التكبير بل يُسكّن ُ آخيرُه ، وتسبِعة المحب الطبري .

قلت أ أي ابن مجر - : وفيه نظر ، لأن استعمال لفظ الجزم في مقابيل الإعراب اصطلاح حادث لأهل العربية ، فكيف تُحمَلُ عليه الألفاظ النبوية ؟ انتهى . أي على تقدير ثبوت هذا الكلام حديثاً نبوياً ، على أن الجازم أبي الاصطلاح الحادث عند النحويين هو حدف حركة الإعراب للجازم فقط ، لا مطلقاً ، كما أفاده العلامة المحقق ابن عابدين في حاشيته « رد المحتار » ١ : ٢٥٩ .

وزاد السيوطي في « الحاوي » ١ : ٥٣٦ بأنَّ تفسيرَ الجزم في التكبير بتسكين آخره يَـردُّه مخالفتُه لتفسير الراوي ، والرجوع إلى تفسير الراوي أولى كما تقرر في علم الأصول ، ثم مخالفتُه لما فستره به أهلُ الحديث والفقه . انتهى .

هذا ، ولا تَغَرَّ بذكر بعض الفقهاء من أجلة الحنفية والشافعية لهذه الجملة : ( الأذانُ جَزْم ، والإقامةُ جَزْم ، والتكبير جَزْم ) حديثاً نبوياً في كتب الفقه ، فقد علمت أنها من كلام إبراهيم النّخعي ، وليست بحديث نبويً . والمُعَوَّلُ عليه في هذا الباب قول المحدِّثين لا الفقهاء على جلالة قدرهم ، إذ كما قال شيخنا الإمام الكوثري رحمه الله تعالى في مقدمة تعليقه على « السيف الصّقيل في الردّ على ابن زَفيل » لتقي الدين السبكي ص ٤ - ٥ : «إنما يكون التعويلُ في كل علم على أثمته دون من سواهم ، لأن من يكون إماماً في علم ، كثيراً ما يكون بمنزلة العاميّ في علم آخر » . انتهى .

والمرجعُ في ثبوت ما نُقيلَ عن النبي عَلِيلِهِ إلى علماء الحديث، كما أن =

97 \_ حديث: تَمْكُثُ إِحداكُنَّ شَطْرَ عُمرِها لا تصلي (۱). قال الحُفَّاظ: لا أصل له بهذا اللفظ، ومعناه في «۱لصحيح» (۱).

= المرجع في فهم النصوص واستنباط الأحكام منها إلى علماء الفقه ، وهكذا سائر العلوم يُرجعُ فيها إلى أهلها ، وقد حقّقَ هذا المقامَ خيرَ تحقيق الإمامُ عبد الحي اللكنوي في عدر من كتبه ، ولختصتُه منها فيما علقتُه على كتابه « الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة » ص ٣٠ – ٣٤ ، فانظره ليزاماً فإنه من العلم الذي يُرحل إليه. وانظر التعليق على الحديث ٩٦ ، ١٠٩ ، ٣٤٤ ،

(١) هذا جزء من الحديث ، وهو على ما في بعض الكتب : النساءُ ناقصاتُ عقل ودين ، قيل وما نقصانُ دينهن ؟ قال : تمكنُثُ إحداهنُ َ شَطْرَ عُسُرِها لا تُصلّي .

(٢) وهو ما رواه البخاري في « صحيحه » في كتاب الحيض في باب تَرْكُ الحائض للصوم ١ : ٣٤٥ ، ومسلم في « صحيحه » في كتاب الإيمان في باب نقصان الإيمان بنقصان الطاعات ٢ : ٦٧ ، واللفظ للبخاري :

« عن أبي سعيد الخُدُري رضي الله عنه قال : خرج رسول الله عَلِيْنَا فِي أُريتُكُنَّ أَضِحَى أَو فَطْر إلى المصلّى ، فقال : يا معشر النساء تصدّقُن َ فإني أُريتُكُن َ أَكْثِر أَهِلَ النّار ، فقلن : وبيم يا رسول الله ؟ قال : تُكثِرن اللّعْن ، وتَكفُرُن العَشير — أي الزوج — ، ما رأيتُ من ناقصاتِ عقل ودين ٍ أَذَهَبَ لِلنّبُ الرجل الحازم من إحداكُن آ .

قُـلنَ : وما نقصانُ دينينا وعقلينا يا رسول الله ؟ قال : أليس شهادةُ المرأة مثل نصف شهادة الرجل ؟ قُـلنَ : بلى . فقال : فذليك من نقصان =

= عقلها، أليس إذا حاضت لم تُصلِّ ولم تَصُم ؟ قُلُنْ : بلي ، قال : فذليك من نقصان دينها » .

وروى مسلم في «صحيحه » أيضاً ٢ : ٦٥ – ٦٨ عن ابن عُمَر وأبي هريرة بمثل معنى حديث أبي سعيد الحدري ، وجاء في آخره : «قالت امرأة وجرزية على الله وما نقصان والدين ؟ قال : مَن نقصان والعقل فشهادة والمرأتين تعدل شهادة رجل ، فهذا نقصان العقل ، وتَفطر في رمضان ، فهذا نقصان العقل ، وتَفطر في رمضان ، فهذا نقصان دينها » . انتهى .

وأقربُ جملة في هذا الحديث الصحيح تُغني عن الحديث الموضوع هي قوله ﷺ : « تمكُتُ الليالي َ ما تُصلِّي » .

ووقع في كتاب « الفقه على المذاهب الأربعة » تأليف الشيخ عبد الرحمن الجزيري من طبعته المستقلة عن طبعة وزارة الأوقاف المصرية ، قولُه رحمه الله تعالى – في باب الحيض ١ : ١٢٨ ، وهو يذكر أدلة القائلين بأن أكثر مدة الحيض خمسة عشر يوماً – : « ومنها : الحديثُ المعروفُ في كتب الفقه من أن النبي عليه قال : النساءُ ناقصاتُ عقل ودين ، قيل : وما نقصانُ دينهن ؟ قال : تمكُّثُ إحداهُن شطر عمرها لا تصلي . ولكن هذا الحديث غير قال : تمكُّثُ إحداهُن شطر عمرها لا تصلي . ولكن هذا الحديث غير صحيح ... والواقعُ أنه لا معنى له مطلقاً ، لأن الشارع هو الذي منع النساء من الصلاة وهُن حائضات ، فأي ذنب لهن أني ذلك حتى يوصفن بهذا الوصف الظالم ؟ » . انتهى كلام الجزيري .

قلتُ : جملةُ ( تمكُثُ إحداهُن َ شطرَ عمرها لا تصلي ) هي التي لا صحة لها ولا ثبوت ، أمّا وصفُهن َ بنقصان العقل والدين فهو ثابت صحيح ، كما تقدم ذكره عن «صحيحيالبخاري ومسلم » . وما توهّمه الشيخ الجزيري من =

# ٩٧ \_ حديث : التهنئة بالشهور والأُعياد مما اعتاده الناس . لم يَرد فيه شيء (١) .

= ترتب المؤاخذة لهن على نقصان العقل والدين، وهو أمرٌ خيلٌقي فيطري فيهن، غيرُ وارد ولا قال به أحد . قال الحافظ ابن حجر في « فتح الباري » ١ : ٣٤٦ وتبعه العلامة القسطلاني في « إرشاد الساري » ١ : ٤٤٤ « وليس المقصودُ بذكر نقص العقل والدين في النساء لومهن عليه ، لأنه من أصل الحيلقة ، لكن التنبيه على ذلك تحذيراً من الافتتان بهن "، ولهذا رتب العذاب على ما ذركر من الكُفران وغيره ، لا على النقص » . انتهى .

هذا ، وقد وقع الاستدلال بحديث « تمكث إحداكُن آ ... » من بعض فقهاء السادة الشافعية وبعض فقهاء السادة الحنابلة ، قال الفتر في « تذكرة الموضوعات » ص ٣٣ : « قال البيهقي – وهو من أئمة الشافعية – : يذكره بعض فقهائنا ، وتطلبتُه كثيراً فلم أجده ، ولا إسناد له . قال ابن الجوزي – وهو من أئمة الحنابلة – : يذكره بعض أصحابنا ، ولا أعرفه . وقال النووي : باطل لا أصل له . وكذا قال غيرُهم » . انتهى .

وهذا يؤيّدُ ما ذكرته لك تعليقاً على الحديث ٩٥ ، ١٠٩ ، ٣٤٤ ، ٣٥٧ ، ٣٥٤ ، وهذا يؤيّدُ ما ذكرته لك تعليقاً عن أهله المتمرسين به ، فالحديثُ عن جهابذة المحدثين ، والفقه عن الفقهاء المدقيقين .

(١) أي عن النبي ﷺ ، وبخصوص الأمور المذكورة ، وقد رُوي عن بعض الصحابة والتابعين جُمُلٌ من التهنئة في بعض الشؤون ، جَمَعها الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى في رسالة سمّاها « وصول الأماني بأصول التهاني » . وهي مطبوعة على حدة وفي ضمن كتابه « الحاوي للفتاوي » ، ولحاتمة المحدثين الشيخ محمد بن عبد الباقي الزرقاني شارح « المواهب اللدنية » و « الموطناً » وغير هما رسالة نفيسة في التهنئة وما ورد فيها أيضاً مطبوعة بمصر .

#### حرف الثاء المثلثة

٩٨ ـ حديث: الثقةُ بكل أُحدٍ عَجْز. قال السخاوي: لا أَعرفه بهذا اللفظ (١).

٩٩ – حديث : ثلاث لا يُركن إليها : الدُّنيا ،
 والسلْطان ، والمرأة . كلام صحيح ليس بحديث .

## حوف الجيم

١٠١ – حديث : الجُوع كافر ، وقاتِلُه من أهلِ الجنة .
 لا أصل له .

<sup>(</sup>١) قد يوهم قولُه : ( لا أعرفه بهذا اللفظ ) أنه ورَدَ بلفظ آخر حديثاً نبوياً ، وليس كذلك ، وإنما جاء هذا اللفظ وما في معناه في كلام الناس ، ومنه ما حكاه الحطابي في كتاب «العُزْلَة» ص ٦٤ من طريق عبدالله بن حُنتيف قال : قال عمر بن عبد العزيز لمحمد بن كعب القُرَظي : أيَّ خصال الرجل أوضع له — أي أسقط لقدره — ؟ قال : كثرة كلامه ، وإفشاؤه سِرَّه ، والثقة بكل أحسد .

۱۰۲ \_ حديث: الجِيزَةُ رَوْضةٌ من رياض الجنَّة (۱) ، ومِصرُ خزائنُ الله في أَرضه (۱) . قال العسقلاني : هذا كذبٌ موضوع .

#### حرف الحاء المهملة

١٠٣ – حديث: حُبِّبَ إِلَى من دنياكم النساءُ والطِّيبُ ، وجُعِلَتْ قُرَّةُ عيني في الصلاة. رواه النَّسائي في « سُنَنه » والطبراني في « الأوسط ». وأما زيادة ( ثلاث ) الواقعة في كلام الغزائي وغيرِه فلا أصل لها ، كما قاله الحفاظ ، وإن تكلَّفَ الإمامُ ابن فُورَك في توجيهها ، والله أعلم (٣).

<sup>(</sup>١) الحينزة ُ قرية على النيل قريبة من القاهرة ، وهي الآن متصلة بها .

<sup>(</sup>٢) ومثلُه : ( ميصرُ كينانةُ الله في أرضه ) . كما في « المقاصد الحسنة » للسخاوي ص ٣٨٧ و « تمييز الطيِّب من الخبيث » لابن الدَّيْسُعَ وغيرهما .

<sup>(</sup>٣) وقد عيب على الإمام ابن فُورَكُ رحمه الله تعالى تكلُّفُه تأويل بعض الأخبار مع عدم ثبوتها ، وذلك اجتهاد منه في بيان معناها ، على تقدير ثبوتها . قال شيخنا الكوثري رحمه الله تعالى في المقدمة الحافلة التي كتبها لكتاب «الأسماء والصفات » للبيهقي في الصفحة (ى) : « وكتابُ الإمام أبي بكر محمد بن الحسن بن فُورَكُ في تأويل أحاديث الصفات : معروف ، لكن لو اقتصر على الأحاديث الثابتة بدون تعرض للواهيات لما أبعك في التأويل » .

الصَّغَاني: وَضْعُه ظاهر. وفسَّرَه بتخليل الأَصابع في الوضوء، أَسَّي أَسُي الوضوء، أو بتخليل الأَصابع في الوضوء، أو بتخليلها بعد الطعام (١).

= وقال شيخنا أيضاً رحمه الله تعالى في كتابه « الإمتاع بسيرة الإمامين : الحسن بن زياد ، ومحمد بن شجاع » ص ٦٤ « وتأويل بعضهم لبعض الأخبار الموضوعة ، مما لا داعي إليه عند من اعترف بوضعها ، ولا حاجة في افتراض صحتها والاسترسال في تأويلها كما فعل ابن فدورك وغيره » . انتهى . ذلك لأن التأويل فرع الصحة والثبوت ، وإذا كانت تلك الأخبار لا صحة لها ولا ثبوت ، فلا داعى إلى تأويلها وتوجيهها .

(١) دعوى وضعه مردودة ، ففي « الترغيب والترهيب » للحافظ المنذري الله عنه قال : خرَجَ علينا درسول الله على الله عنه قال : خرَجَ علينا رسول الله على الله على المتخلّلون من أُمّتي ، قالوا : وما المتخلّلون يا رسول الله ؟ قال : المتخلّلون في الوضوء ، والمتخلّلون من الطعام ، أما تخليل ولوضوء فالمضمضة ، والاستنشاق ، وبين الأصابع . وأما تخليل الطعام فمن الطعام . إنه ليس شيء أشد على الملككين من أن يريا بين أسنان صاحبهما طعاماً وهو قائم يصلى . رواه الطبر اني في « الكبير » .

ورواه أيضاً هو والإمام أحمد في « مسنده » ٥ : ٤١٦ كلاهما مختصراً عن أي أيوب وعطاء قالا : قال رسول الله على الله على المتخلط المتخلط من أمتي في الوضوء والطعام . ورواه في « الأوسط » من حديث أنس . ومدار طرقه كلمها على واصل بن عبد الرحمن الرَّقاشي ، وقد وثقه شعبة وغيره » . انتهى .

وقد صدَّر الحافظ المنذري هذا الحديث بلفظة (عن) ، وتكلَّم على سَنده في آخره ، فهو عنده « صحيح، أو حسن، أو ما قاربهما »كما بيَّنه في =

الهِرَّة من الإِيمان . موضوع ، عَالِهُ الهِرَّة من الإِيمان . موضوع ، قاله الصَّغَاني .

الوطن من الإيمان . لا أصل له عند الحفاظ .

= أوَّل الكتاب ١ : ٣ – ٤ ، وليس ضعيفاً إذْ بيَّنَ فيه أيضاً « أنه إذا كان الحديث ضعيفاً صدَّره بلفظة ِ ( رُوي ) وأهمَـلَ الكلامَ عليه في آخره » .

وذكر الحافظ الهيشمي في « مجمع الزوائد » ١ : ٢٣٥ حديث أبي أيوب مطوّلاً عن « الكبير » لطبراني ، ومختصراً عن « مسند أحمد » و « الكبير » أيضاً ، ثم قال : « وفي إسنادهما واصل الرقاشي ، وهو ضعيف » . ثم ذكر حديث أنس عن « الأوسط » وقال : « فيه محمد بن أبي حفص الأنصاري ، ولم أجد من ترجمه » . انتهى . فاختلف التصحيح .

لكن قول الحافظ المنذري في تعيين ( واصل الرقاشي ) بأنه ( واصل بن عبد الرحمن الرقاشي ) كما نسبه الذهبي في « الميزان » ٤ : ٣٢٩ أشار الحافظ ابن حجر إلى رد "ه في « تهذيب التهذيب » ١١ : ١٠٤ فقال : « واصل بن عبد الرحمن أبو حُرَّة البصري ، وليس بالرقاشي » . وكذلك لم يذكر البخاري في « تاريخه » ولا ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ولا الخزرجي في «الخلاصة» بأن ( واصل بن عبد الرحمن البصري أبا حُرَّة ) ينسب : الرقاشي . وسند الإمام أحمد في « مسنده » إنما فيه : ( واصل الرقاشي ) دون ذكر اسم أبيه ، فترجح كلام الحافظ الهيشمي ، فإن ( واصل بن السائب الرقاشي ) متفق على ضعفه ، فالحديث ضعيف من هذا الطريق ، ولكن ليس بالموضوع كما جزم به الصغاني . والله تعالى أعلم .

۱۰۷ ـ حديث : الحبيبُ لا يُعذّب حبيبه . قال السخاوي : ما علمتُه في المرفوع .

١٠٨ ـ حديث: الحَجُونُ والبَقيعُ يؤخَذانِ بأَطرافهما ، ويُنثَرانِ في الجَنَّة ، وهما مَقْبَرتا مكَّة والمدينة . لا يُعرف له أَصل .

الحسنات : الحديث في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل البهيمة الحشيش (۱) . لم يوجد ، كذا في «المختصر » (۱) .

<sup>(</sup>١) ويحكى بلفظ آخر : الكلام في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النارُ الحطب . وهو هو نفسُّه .

<sup>(</sup>٢) هو للشيخ الفيروزآبادي صاحب « القاموس » محمد بن يعقوب الشيرازي ، اختصر به كتاب « المغني عن حَمَّل الأسفار في الأسفار » في تخريج أحاديث « الإحياء » للحافظ العراقي كما في فاتحة كتاب « تذكرة الموضوعات » للفتني ص ٤ .

وذكر الغزالي هذا الحديث في « الإحياء » في كتاب أسرار الصلاة في ( فضيلة المسجد ) . وقال الحافظ العراقي فيه : لم أقف له على أصل . ونقل العلامة الزبيدي كلام الحافظ العراقي في « شرح الإحياء » ٣١ : ٣١ وأقرّه .

وأورده الزمخشري في تفسيره « الكشاف » في موضعين في سورة براءة عند الآية : ١٨ ( إنما يَعمُرُ مساجد الله من آمَن َ بالله واليوم الآخير)، وفي =

السلف . عديث : الحديث لا يُسرَد . من كلام بعض السلف .

= سورة لقمان عند الآية: ٦ ( ومن الناس من يَسْتَرَي لَهُوَ الحديث لَيُضِلَّ عن سبيل الله ) . وقال الحافظ ابن حجر في « تخريج أحاديث الكشاف » في سورة براءة : « سيأتي في لقمان » وقال في لقمان : « تقدَّم في براءة » . وهذا من الحافظ ابن حجر بمنزلة قول العراقي : « لم أقف له على أصل » ، إذ لو وقيفً له على أصل لذكره .

وقال العلامة السّفّاريني في « غذاء الألباب شرح منظومة الآداب » ٢ : ٢٥٧ « وأما ما اشتهر على الألسنة من قولهم : إن النبي ﷺ قال : الحديثُ في المسجد ــ وبعضهم يزيد : المباحُ ــ يأكل الحسنات كما تأكل البهيمة الحشيش . وبعضُهم يقول : كما تأكل النارُ الحطب . فهو كذبٌ لا أصل له » . انتهى .

وقد حقق العلامة الشيخ ابن عابدين في حاشيته « رد المحتار » من كتب السادة الحنفية ١ : ٤٤٥ جواز الكلام المباح في المسجد ، واستكل بأن أهل الصُّفة كانوا يلازمون المسجد ، وكانوا ينامون ويتحدثون فيه . وساق الشيخ ابن حزم في كتابه « المحلى » ٤ : ٢٤١ الأدلة الناهضة على جواز التحدث في المسجد بما لا إثم فيه . وهذا وذاك مما يؤكد بطلان الحديث .

 القرَّبين . حَسَناتُ الأَبرار سيئاتُ القرَّبين .
 من كلام أبي سعيد الخرَّاز (۱) .

۱۱۲ ـ حدیث : الحُسْنُ مرحوم . من کلام أبي حازم التابعي (۲) .

(١) قال الذهبي في « العيبَر » ٢ : ٧٧ « هو الزاهد الكبير أحمد بن عيسى ، أبو سعيد الحرَّاز ، شيخ الصوفية ، توفي سنة ٢٨٦ رحمه الله تعالى » .

<sup>=</sup> وكل هؤلاء يوردون هذا الحديث ــ وأمثالَه مما لا أصل له ــ على المتابعة لمن قبلَهم ، دون تمحيص وتنقيب عنه ، فيقع في كلامهم الحديث الموضوع ، على جلالة قدرهم وعلو كعبهم وعظيم إمامتهم في علوم كثيرة غير علم الحديث . ولهذا يتعين في كل علم الرجوع إلى أهله الحاذقين فيه ، كما سبقت الإشارة إليه تعليقاً عند «التكبير جزم» وذكرته لك تعليقاً عند الحديث ٩٥ ، ٩٦ ، ولقه الهادي .

<sup>(</sup>٢) قال الذهبي في « العبر » ١ : ١٨٩ « هو أبو حازم سكمة أبن دينار المكر في الأعرج ، عالم أهل المدينة وزاهد أهم وواعظهم ، ثقة لم يكن في زمانه مثله ، له حكم ومواعظ . توفي سنة ١٤٠ » . انتهى . ومعنى قوله ( الحُسن مرحوم ) أنَّ حُسن الشيء يستدعي الرحمة به والعطف عليه . ولهذا القول منه قصة ، ذكرها الحافظ ابن عبد البر في كتابه « نزهة المجالس » ٢ : ١٩ – ٧٠

<sup>(</sup>٣) يشير إلى أن هذا المعنى ثابتُ الورود ، وهو كذلك ، فعن تميم الداري=

الجماعة . لا أصل له ، قاله العراقي وغيره (٢) .

<sup>(</sup>١) ١ : ٢٢٣ وهو حديث طويل تَسَطق كل جملة منه بأنه كذب .

 <sup>(</sup>٢) يُعني عنه من حيث المعنى الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي ٧:
 ٩٤ والنسائي ٧: ١٤٩ وابن ماجه ٢: ٠٠٠ ومالك في « الموطأ » ٢: ٧٧٢ وابن صحيحه » واللفظ لمالك بزيادة يسيرة من غيره:

<sup>«</sup> عن أُميمَة بنت رُقيَقة رضي الله عنها أنها قالت : أُنيتُ رسول الله عَلَيْهُ فِي نَسُوة نُبايعُكُ على أَنْ لَا في نسوة نُبايعُه على الإسلام ، فقلُن : يا رسول الله نُبايعُك على أَنْ لا نُشرَك بالله شيئاً ، ولا نَسرِق ، ولا نَزْنِي ، ولا نَقتُل آولادَنا، ولا نَاتيَ=

الحمدُ لله رِداءُ الرحمن . لم يوجد له أصل . له أصل .

# ١١٧ - حديث: حين تَقْلِي تَدْرِي. ليس بحديث (١).

= ببُهتان نَفَتريه بين أيدينا وأرجُلنا ، ولا نَعصيلَكَ في معروف. فقال رسول الله عَلِيلَةٍ : فَقَالَ : اللهُ ورسولُه أرحَم الله عَلِيلَةٍ : فَقَالَ : اللهُ ورسولُه أرحَم بنا من أَنفُسنا .

هَلُمَّ نُبَايِعُكَ يَا رَسُولَ اللهِ – تَعَنِي : ابسُطْ يَدَكَ نُصَافِحْكُ ، كَمَا فِي رَوَايَةٍ فِي « فَتَحَ البَارِي » ٨ : ٤٨٨ ، قال : بايَعْتُكُنَّ كَلاماً ، إني لا أُصافحُ النساءَ ، إنما قَوْلي لمئة امرأة كقولي لامرأة واحدة » .

قال السخاوي في « المقاصد الحسنة » ص ١٩٣ « ولفظ النسائي : ما قولي لامرأة واحدة إلا كقولي لمئة امرأة . وهو من الأحاديث التي ألزم الدارقطني « الشيخين » بإخراجها ، لثبوتها على شرطهما » . انتهى . قلت : الذي في مطبوعة « سنن النسائي » : « إنما قولي لمئة امرأة كقولي ... » . فلعل ما ذكره السخاوي جاء في بعض النسخ ؟ .

(تتمة): قال الحافظ ابن الجوزي: جملة من أحصي من المبايعات له عليه السلام من النساء: أربع مئة وسبع وخمسون امرأة ، لم يصافح على البيعة امرأة منهن ، وإنما بايعهن بالكلام . انتهى من « التراتيب الإدارية » لشيخنا حافظ المغرب عبد الحي الكتاني رحمه الله تعالى ١ : ٢٢٢ . وللقاضي بشير الدين بن كريم الدين القينة عي الهندي رحمه الله تعالى رسالة "بسط فيها الكلام على تحريم مصافحة النساء ، كما ذكر ذلك تلميذ و شمس الحق العظيم آبادي في تعليقاته على « سنن الدارقطني » في مبحث (النوادر) ٤ : ١٤٧ .

(١) هكذا جاء (حينَ تقلي تَدْرِي) في الأصل وفي «الموضوعات الكبرى» =

### حرف الخاء المعجمة

١١٨ \_ حديث : خاب قومٌ لا سَفِيهَ لهم . قولَ مكحول (١) .

= للمؤلف وفي «تمييز الطيّب من الخبيث» لابن الدَّيْسِع. وأصلُه مَشَلُ عربي، ولفظُه (حين تَقَلْينَ تَدَرْينَ ). وبمعرفة سببه يتضح معناه، قال الميداني في «مجمع الأمثال» ١: ١٣٨ «سببُه أنَّ رجلاً دخل إلى فاجرة واستمتع بها وأعطاها أجرتها، وسرَق مقلّلي لها – المقلّلي والمقلاة : ما يُقلّلي فيه اللحمُ وغيره –، فلما أراد الانصراف قالتَ له: قد عَبنتُك، لأني كنتُ إلى ذلك العمل أحوج منك، وأخذتُ دراهمك، فقال لها: (حين تقلّينَ تَدُرينَ)! مثلٌ يُضرّب للمغبون ينظئنٌ أنه الغابنُ غيرة». انتهى.

وجاء الحديث في « المقاصد الحسنة » ص ١٩٥ و « كشف الحفاء » ١ : ٣٦٩ بلفظ (حين تُلْقَى تَدَّرِي ) . وهو عندي تحريف عن اللفظ المذكور ، وإن تكلّفوا له من تصحيح معناه ما تكلّفوا ! فقالوا : « معناه صحيح ، ويُشير إليه قولُه تعالى : ( وسوف يتعلمون حين يتروَّن العذاب مَن أضل سبيلاً ) . ثم سَرَدُوا حديثاً طويلاً يتضمّن ُ انكشاف الجزاء يوم القيامة لمن يؤذي الناس في الدنيا . وهو خبر ٌ لا يتصل باللفظ المذكور ، والله تعالى أعلم .

(١) هو فقيه الشام أبو عبدالله مكحول الدمشقي ، مولى بني هُذَيل ، أعتقه مولاه بمصر . قال : طُفتُ الأرض كلَّها في طلب العلم ، فلم أدَّع في مصر علماً إلا احتويتُ عليه فيما أدري ، ثم أتيتُ العراق والمدينة والشام كذلك. وهو تابعي أخدَد عن عدد من الصحابة ، وستميع العلم منه خلَّق كثير ، منهم الإمام الأوزاعي. وقال أبو حاثم : ما أعلم بالشام أفقه من مكحول . =

۱۱۹ – حدیث : خازن القُوت مَمْقُوت . لیس
 بحدیث (۱) .

۱۲۰ – حديث : خالفوا اليهود فلا تُصَمِّموا (۱) ، فإِنَّ تَصْمِيمَ العمائم من زِيِّ اليهود . لا أصل له على ما ذكره السيوطي .

۱۲۱ – حديث : خُذوا شَطْرَ دِينكم عن الحُمَيراء (٣) . لا يُعرفُ له أصل (٤) .

<sup>=</sup> وكان كريماً سَخيّاً ، أُعطي مرّةً عشرة َ آلاف دينار ، فكان يعطي الرجلَ خمسين ديناراً . توفي سنة ١١٣ رحمه الله تعالى .

<sup>(</sup>١) ويغني عنه الحديثُ الصحيح الذي رواه مسلم في «صحيحه » ٢٠: ١٦ « عن مَعْمَر بن عبدالله قال : قال رسول الله عليه عليه : لا يَحتكرُ إلا خاطيء ». والاحتكارُ هو أن يشتري القُوتَ في زمن الغلاء ويتحبسه حَتى يزيد السّعرُ ويرتفع فيبيعه حينتذ . ومعنى قوله عليه : « إلا خاطيء » أي إلا آثم متعمد ُ الذنب والمعصية .

<sup>(</sup>٢) أي لا تجعلوا العمامة صمّاء : لا عذبة لها .

<sup>(</sup>٣) الحُمْيَراء تصغيرُ حَمْراء بمعنى بيضاء اللون مُشرَب بياضُها بحمرة . والعرَبُ تسمِّي الرجل الأبيض : أحمر ، والمرأة : حمراء . وكانت عائشة رضي الله عنها كذلك ، وهي المقصودة بالحُمْيَراء هنا . وهذا التصغير تصغيرُ تحبيب . وانظر ما نقلتُه عن القرطبي عند الحديث ٤٠٧ : يا حُمْيَراء .

<sup>(</sup>٤) وانظر ليزاماً ما علقته على الحديث ٤٠٧ حديث ( يا حُميراء) .

۱۲۷ ـ حديث: خَصْمي حاكمي. كلام لا حديث. ۱۲۳ ـ حديث: الخُمُولُ نِعمةً، وكلُّ يأْباها. من كلام بعض السَّكف.

١٢٤ ـ حديث : خِيرَةُ الله للعَبْد خَيرٌ من خِيرَتِهِ لنفسه . ليس بحديث .

۱۲٥ ـ حديث : خَيْرٌ خَيْر ، حين يَسمَعُ الغُرابَ ونحوَه . ليس بحديث .

١٢٦ - حديث: الخيرُ فيَّ وفي أُمَّتي إلى يوم القيامة.
 قال العسقلاني: لا أُعرفه.

#### حرف الدال المهملة

۱۲۷ ـ حديث : دارٌ الظالم ِ خراب ولو بَعْدَ حين . قال السخاوي : لم أَقف عليه .

۱۲۸ ـ حديث : دارِهِمْ ما دُمتَ في دارِهم . قال السخاوي : ما عَلِمتُه حديثاً .

١٢٩ \_ حديث : دارُوا سُفهاءَكم بثُلُثِ أَموالكم .

لا يُعرَف له أصل.

١٣٠ - حديث: دَاوِمي قرْعَ بابِ الجنة. قاله لعائشة ،
 قالت: بماذا ؟ قال: بالجُوع. قال العراقي: لم أجد له أصلاً.

١٣١ – حديث: دُخوله ﷺ حَمّاماً بالجُحْفَة (١). لا يصِحّ.

١٣٢ - حديث : الدَّرَجَةُ الرَّفيعة ، فيما يقال بعد الأَذان (٢) . قال السَّخَاوي : لم أَره في شيء من الروايات .

(١) الجُمُحُفَة : قَرَّيَةٌ على اثنين وتُمانين ميلاً من مكة المكرمة كما في « القاموس » .

(٢) يعني في الدعاء المسنون قولُه بعد سماع الأذان ، وهو ما رواه البخاريُّ ٢ : ٧٧ و ٨ : ٣٠٣ وغيرُه ، : « عن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : مَن قال حينَ يَسمَعُ النداءَ : اللهمَّ ربَّ هذه الدعوة التامّة ، والصلاَّة القائمة ، آتِ محمداً الوسيلة والفضيلة ، وابعَثْه مَقاماً محموداً الذي وعد تَه ، حَلَت له شفاعتي يوم القيامة ».

وجاء في رواية البيهقي في « سننه » ١ : ٤١٠ لهذا الحديث نفسه عن « صحيح البخاري » في أوَّله : ( اللهم إني أسألنُك بحقِّ هذه الدَّعوة التامّة...) ، وفي آخره بعد قوله : « الذي وعد ْتَه » : ( إنك لا تُخلِفُ الميعاد ) .

فأمَّا زيادة ُ بعض ِ الناس في هذا الدعاء : « اللهم رَبَّ هذه الدعوة التامَّة ،

۱۳۳ ــ حديث : الدَّمُ مِقدارُ الدِّرْهم يُغسَلُ وتُعادُ منه الصلاةُ . فيه نُوحٌ (١) كذَّابٌ ، كذا في « اللآليء » .

١٣٤ ـ حديث : الدُّنيا ساعة ، فاجْعَلْها طاعة . لا يَصحُّ لفظُه مرفوعاً (٢) .

١٣٥ ـ حديث: الدُّنيا مَزْرَعةُ الآخرة. قال السخاوي.
 لم أقف عليه.

١٣٦ ـ حديث : الدَّيْنُ ولو دِرْهماً ، والعائلةُ ولو بِنْتاً ، والسؤال ولو كيف الطريق (٣) . قال السخاوي : لا أستحضره في المرفوع .

\_\_\_\_\_

<sup>=</sup> والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة (والدَّرَجَة الرفيعة) فهي زيادة "لا أصل لها ، ولا يَسوغُ قولُها . قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير » لا أصل لها ، ولا يَسوغُ قولُها . قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير » لا : ٢١٠ « وليس في شيء من طرق هذا الحديث ذكر (الدرجة الرفيعة ) . وزيادة بعضهم في آخر هذا الدعاء (يا أرحم الراحمين) ليستَ أيضاً في شيء من طرق هذا الحديث » . انتهى . فلا تنهال أيضاً ولا تنز اد .

<sup>(</sup>١) أي في سنده نُـُوحُ بنُ أبي مَـرْيَـَم ، كما في « اللآلىء » للسيوطي ٢ : ٣.

<sup>(</sup>٢) أي منسوباً إلى النبي صليلة . فهو من كلام الناس ليس بحديث .

<sup>(</sup>٣) الحبر في كل من الجُمَل الثلاث محذوف ، تقديرُه : ذُلُّ . ووقع في الأصل وفي « الموضوعات الكبرى » و « المقاصد الحسنة » وغيرِها : ( ولو در هم ... ولو بنت) بالرفع والتصويب من « أسنى المطالب » للحوت ص ١١١.

#### حرف الراء المهملة

١٣٧ – حديث : رأيتُ ربِّي بِمِنىً يومَ النَّفْر (١) على جَمَلٍ أَوْرَق (١) ، عليه جُبَّةُ صُوف ، أمامَ الناس . موضوع لا أصل له ، كذا في ( الذَّيْل (٣) .

وفي « اللآلىء » (<sup>1)</sup> عن ابن عباس رفعَهُ :رأيتُ ربِّي في صورةِ شابً في صورةِ شابً أمرَد (<sup>1)</sup> .

قال ابن صدَقة عن أبي زُرْعة : حديث ابن عباس صحيح لا يُنكره إلا معتزلي . ورُوِيَ في بعضها : « بفُؤاده » .

<sup>(</sup>١) هو اليوم الثالث من أيام عيد الأضحى ، يَنفِرُ فيه الحُبجَّاج ويَندفعون من منى للى مكة المكرمة ؟ فسُمتًى يوم النفر لذلك .

<sup>(</sup>٢) أي أبيض مائل للسواد .

<sup>(</sup>٣) أي « ذيل الموضوعات » للسيوطي ص ٢ .

<sup>(</sup>٤) للسيوطى ١ : ٢٩ – ٣٠ .

<sup>(</sup>٥) الوَفْرَةُ : شَعْرُ الرأس إذا وصل إلى شَحْمة الأذن .

<sup>(</sup>٦) هذا الحديث في سنده كما في « اللآليء المصنوعة » للسيوطي ١ : ٢٩ ـ ٣٠ ( حماد ُ بن ُ سَلَمة ، عن قتادة ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : قال =

= رسول الله عليه الله عليه الله عليه على الله الله الأسماء والصفات » ص ٤٤٤ – ٤٤٦ من طرق متعددة ، وبألفاظ مختلفة ، في بعضها ( رأيت ربي جعّداً أمرَدَ عليه حُلّة خضراء ) . وفي بعضها بعضها ( ... في صورة شاب أمرَدَ جعّد عليه حُلّة خضراء ) . وفي بعضها ( ... في صورة شاب أمرَدَ دُونَه سيتْرُ من لؤلؤ ، قد مَيْه – أو قال : رجنليه به خُضْرة ) . ورواه من طريق أخرى غير طُرُق هذه موقوفاً على ابن عباس .

وهذه الروايات فيها مطاعن شديدة ، لا تثبت بمثلها عقيدة ، وقد بين الإمام البيهقي رحمه الله تعالى أن مطاعن هذه الروايات آتية إمّا من ربيب (حَمّاد بن سلمة) ، فقد كان يَدُسُ في كتبه هذه الأحاديث ، وإمّا من (عكرمة مولى ابن عباس) ، وذكر البيهقي أن سعيد بن المسيّب تكلّم في (عكرمة) ، وكذلك تكلّم فيه عطاء وطاوس ومحمد بن سيرين ، وكان مالك بن أنس لا يرضاه ، ومسلم بن الحجّاج لم يحتج به في الصّحاح ، وأن سعيد بن المسيّب كان يقول لغلامه (بُرُد) إياك أن تكذب علي كا يكذب عكرمة على ابن عباس .

فمثلُ هذه الأحاديث المطعونة لا يصح الاستنادُ إليها ، فضلاً عن أنها في إثبات صَفات الباري جل جلاله ، وهي أجلُ أبواب العقيدة ، فلا يسوغ بحال أن يُعتمد عليها .

وإضافة للى ما ذكره الإمام البيهقي من المطاعن في هذه الروايات ، قال شيخنا الإمام الكوثري رحمه الله تعالى في تعليقه على كتاب البيهقي : « الأسماء والصفات » عند هذه الأخبار في ص ٤٤٤ : « أحاديث ُ ( حماد بن سلمة ) في الصفات تحتوي على غرائب تحتاج إلى تدوين كتاب خاص . راجع تكملة =

والحديث إِنْ حُمِل على رؤية المنام فلا إِشكال (١) ، وإِن حُمِلَ على اليَقَظة فأَجاب المحقِّق ابن الهُمام بأَنَّ هـذا حِجابُ الصُّورة (٢) .

= الرد على نونية ابن القيم المسمى بالسيف الصَّقيل في الردّ على ابن زَفيل للتقي السبكي ص ٩٦. والدفاع عن (حماد بن سلمة) ومُحاولَة تصحيح مثل هذه الأحاديث لا يَصدر لله عن لا يعي ما يقول ، فتبنا لعقل يَستسيغ الوثنية في الإسلام ، ويُحاول الدفاع عن ضعفاء الأحلام ، بعد وضوح العلك ، وتبين الخلك ، فيما يتمسك به أهل الزّلك ، والله سبحانه هو الهادي » . وقال في ص ٣٧٦ و ٤٠٧ « وحمّاد بن سلمة تحاماه بعض أصحاب الصحاح ، ودس في كتبه ربيباه مناكير وما شاءا من الطامّات » .

وقد استهلَّ شيخنا الكوثري رحمه الله تعالى فاتحة تقدمته لكتاب « الأسماء والصفات » المذكور ، بكلمة كاشفة لحال ِ (حماد بن سلمة ) وحال ِ أمثاله ومرويًّاتهم في باب العقائد ، يتعيَّن على الباحث الوقوف عليها .

وليت المؤلف (عليه القاري) اقتصر على ذكر ما نقله عن « الذَّيْل » ، ولم يَزد عليه هذه الروايات التي اقتصى بيان ُ حالِها المزيد َ من التعليق والإطالة استطراداً ، فمعذرة .

(١) قال شيخنا الكوثري: في هذا الحَمَّل إغراء للوضَّاعين على الوضع، واجتراء على الباطل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وحاشاه عن ذلك يَقَظَة ومناماً.

(٢) قلتُ : قد علمتَ قيمة تلك الروايات ، فلا حاجة بعد ذلك إلى التأويلات .

١٣٨ \_ حديث : الرابحُ في الشَّرِّ خاسر . من كلام الحكماء .

۱۳۹ ـ حديث : رَحِمَ الله أَخي الخَضِرَ لو كان حيّاً لزارني . قال العسقلاني : لا يثْبُت (۱) .

١٤٠ – حديث: رَحِمَ الله من زارني وزِمامُ ناقته بيده.
 قال العسقلاني: لا أصل له بهذا اللفظ (٢٠).

\_\_\_\_\_\_

(١) تمام كلام الحافظ ابن حجر كما في « المقاصد الحسنة » ص ٢٢٥ « وإنما هو من كلام بعض السلف ممن أنكر حياة الخَصَير » . وانظر الحديث : ٢٥١ .

(٢) قوله: «بهذا اللفظ » هكذا جاء في « المقاصد الحسنة » للسخاوي ص ٢٢٥ ، و « تمييز الطيب من الخبيث » لابن الدين ، و « كشف الحفاء » للعجلوني ١: ٢٦٦ ، و « الموضوعات الكبرى » للمؤلف . وهو من باب المبالغة في الاحتياط للنفي في قوله: (لا أصل له) . ولم يُرد به أنه جاء بلفظ آخر قريب منه بلفظه أو بمعناه ، بدليل أنهم لم يذكروا حديثاً آخر عوضاً عنه .

وقد ذكر الحافظ السيوطي هـــذا الحديث في « ذيل الموضوعات » ص ٢٠٤ فقال: « وسئل الحافظ ابن حجر عنه فقال: لا أصل له ». ولم يزد السيوطي: (بهذا اللفظ). وقال في فاتحة كلامه ص ٢٠٣ « فصل في أحاديث سئل عنها الحافظ ابن حجر ، فأجاب بأنها لا أصل لها. وغالبُ ذلك نقلتُه من خَطّة ». فإن لم تكن (بهذا اللفظ) في خَطّ الحافظ ابن حجر فالأمر واضح ، وإن كانت وحذ فها السيوطي فقد أحسن.

ا ۱۶۱ ـ حديث : رَدُّ دانِقٍ (١) على أَهله خيرٌ من عبادة سبعين سنة . قال العسقلاني : مَا عرفتُ أَصلَه .

ابن خالد (۲) .

188 – حديث: رِيقُ المؤمن شِفاء ، وكذا: سُؤرُ المؤمن شِفاء . ليس له أصل مرفوع .

#### حرف الزاي المعجمة

١٤٥ ـ حديث: زامِرُ الحي لا يُطرِب. ليس بحديث.

١٤٦ ـ حديث : الزَّحْمَة رَحْمَة . ليس بحديث .

١٤٧ ـ حديث : زكاةُ الجاه إِغاثةُ اللَّهفان . لا يُعرَف بهذا اللفظ .

<sup>(</sup>١) الدانيق : سُدُس الدرهم .

<sup>(</sup>٢) هو يحيى بن خالد البرمكي، وزير هارون الرشيد ، توفي سنة ١٩٠ .

المُعربة عاربيت المُعلق المُعلق عاربيته المؤلف ابن عمر المُعلق المُعل

189 - حديث: الزَّيديَّةُ مَجُوسُ هذه الأُمَّة. موضوع (١٠). وفي « المقاصد »: لم أَره ، ولكنه عند جماعة بلفظ: القَدَريَّةُ ...

وأَمَّا قولُ القَزْوِيني : حديثُ « القَدَرِيَّةُ مجوسُ هذه الأُمَّة ، إِن مَرِضوا فلا تَعُودوهم ، وإِن ماتوا فلا تَشْهَدوهم». موضوعٌ من حديث « المصابيح » .

وكذا حديثُ « صِنْفان من أُمَّتي ليس لهما في الإسلام نصيب : القَدَرِيَّةُ والمُرْجِئَة » فخطَأُ منه ، وقد بَيَّنَا مُخَرِّجيهما في « المِرقاة شرح المِشكاة » (٣) .

<sup>(</sup>١) وإنما هو من كلام ابن عُـمـَر ورأيه ِكما في « المقاصد الحسنة» للسخاوي ص ٢٣٤ .

<sup>(</sup>٢) قال ابن الدَّيْسِعَ : « وحاشا الزَّيدية من هذه النسبة » . وقد صدَّقَ رحمه الله تعالى .

<sup>(</sup>٣) جاءت العبارة في الأصل هكذا ( ولكن قال القزويني : حديث القدَرية مُحوس ُ هذه الأمة ، إن مرضوا فلا تعودوهم ، وإن ماتوا فلا =

= تشهدوهم» موضوع من حديث « المصابيح » وكذا حديث « صنفان من أُمتي ليس لهما في الإسلام نصيب : القدرية والمرجئة » ) . فأغفلتُها ، وأثبت عبارة المؤلف في « الموضوعات الكبرى » لسلامتها من الخلل الذي في عبارة الأصل .

أما بيان المؤلف رحمه الله تعالى لمخرَّجيهما فهو في « المرقاة » 1 : ١٤٧ – ١٤٩ . . . » القدرية مجوس هذه الأمة ... » ١٤٩ . قال عند الحديث الأول المذكور هنا : « القدرية مجوس هذه الأمة ... » ١٤٩ « رواه أحمد وأبو داود وكذا الحاكم عن ابن عمر رضي الله عنهما » . انتهى .

وقال الحافظ ابن حجر في « أجوبته عن أحاديث وقعت في « مصابيح السنة » للبغوي ، حكم سراج الدين القزويني عليها بالوضع » المطبوعة عقب « مشكاة المصابيح » من طبعة دمشق ٣ : ٣٠٥ « أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه ، كلُّهم من طريق عبد العزيز بن أبي حازم ، عن أبيه ، عن ابن عمر ، عن النبي عليه قال الترمذي : حسن . وقال الحاكم بعد تخريجه : صحيح الإسناد .

قلتُ \_ أي ابن حجر \_ ورجالُ الحاكم من رجال الصحيح ، لكن في سماع أبي حازم \_ واسمه : سَلَمةُ بن دينار \_ من ابن عمر نظر . وجزم المنذري بأنه لم يسمع منه . وقال أبو الحسن بن القطان : قد أدركه وكان معه بالمدينة . فهو متصل على رأي مسلم . وهذا الإسنادُ أقوى من الأول ، وهو من شم ط الحكسين .

ولعلَّ مستند من أطلَقَ عليه الوضْعُ تسميتُهم -- أي القدرية -- المجوس وهم مسلمون . وجوابُه أن المراد أنهم كالمجوس في إثبات فاعلَيْن ، لا في جميع معتقد المجوس ، ومن ثمَّ ساغت إضافتهم إلى هذه الآمة » . انتهى كلام الحافظ ابن حجر .

وقال المناوي في «فيض القدير» ٤ : ٣٥٤ في تعليل تسميته عِلِيْكِ القدرية َ =

= مجوس َ هذه الأمة : « لأن َ إضافة القدرية الخير َ إلى الله ، والشر َ لغيره ، يُشبه إضافة المجوس الكوائن َ إلى إلهين ، أحدُ هما : يَزْدان ، والآخر هُرْمُز ، ومنه الشر . لكن يقولون ذلك في الأحداث والأعيان ، والقدرية يقولونه في الأحداث دون الأعيان » انتهى .

فالحديث عند الحافظ ابن حجر حسن "لا ضعيف ، فضلاً عن أن يكون موضوعاً كما زعم القزويني ، وله شاهد جيد "يزيد في حُسنه وتقويته ، ففي « مجمع الزوائد » للهيشمي ٧ : ٢٠٥ « عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله على القدرية والمرجئة مجوس ما هذه الأمة ، فإن مرضوا فلا تعودوهم ، وإن ماتوا فلا تشهدوهم . رواه الطبراني في « الأوسط » ورجاله رجال الصحاح ، غير هارون بن موسى الفروي ، وهو ثقة » .

وقال المؤلف عند الحديث الثاني المذكور هنا: «صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب ... » 1: ١٤٨ « رواه الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما ، وقال: هذا حديث غريب. عداً ه في « الحلاصة » من الموضوعات. لكن قال صاحب « الأزهار »: حسن "غريب. وكتب مولانا زاده وهو من أهل الحديث في زماننا: أنه رواه الطبراني وإسنادُه حسن . — قال الهيثمي في « مجمع الزوائد » ٧: ٥٠٠ « رواه الطبراني في « الأوسط » ، وفيه زكريا ابن منظور ، وثقه أحمد بن صالح وغيرُه ، وضعقه جماعة — .

وفي « الجامع الصغير » للسيوطي قال بعد ذكره الحديث المذكور : رواه البخاري في « تاريخه » والترمذي وابن ماجه عن ابن عباس وابن ماجه عن جابر والحطيب عن ابن عمر ، والطبر اني في « الأوسط » عن أبي سعيد ، ورواه أبو نعيم في « الحلية » عن أنس ، ولفظه : صنفان من أُمّي لا تنالهم شفاعتي يوم القيامة : المرجثة والقدرية » — وقال الهيثمي في « مجمع الزوائد » ٧ : ٧٠٧ : عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله عليات : صنفان من أُمّي لا يَرِدان على =

## حرف السين المهملة

١٥٠ - حديث: سُؤرُ المؤمن شِفاء. قال العراقي:
 هكذا اشتَهَر على الألسنة، ولا أصل له بهذا اللفظ (١).

١٥١ \_ حديث: سَبُّ أصحابي ذَنبُ لا يُغفَر. قال

= الحوض، ولا يدخلان الجنة ، القدَريّة والمرجثة . رواه الطبراني في «الأوسط» ورجالُه رجالُ الصحيح ، غير هارون بن موسى الفَرَوي ، وهو ثقة ... . انتهى كلام المؤلف باختصار وزيادة كلام الهيثمي .

وقال الحافظ ابن حجر في « أجوبته » المذكورة آنفاً ٣ : ٣٠٤ « أخرجه الترمذي وابن ماجه ، ومدارُه على نزار بن حيّان ، عن عكرمة ، عن ابن عباس . وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . ونزار هذا ضعيف عندهم ، ورواه عنه ابنه علي بن نزار ، وهو ضعيف ، لكن تابعه القاسم بن حبيب . وإذا جاء الحبر من طريقين كل منهما ضعيف قوي أحد ُ الطريقين بالآخر ، ومن ثم حسّنه الترمذي . ووجدنا له شاهداً من حديث جابر ، ومن طريق ابن عمر ، ومن طريق معاذ وغيرهم ، وأسانيدها ضعيفة .

ولكن لم توجد فيه علامة الوضع – أي كما ادَّعَى القزويني – ، إذ لا يكزمُ من نفى الإسلام عن الطائفتين إثباتُ كفر من قال بهذا الرأي ، لأنه يتُحمَل على نفي الإيمان الكامل ، أو المعنى أنه اعتقد اعتقاد الكافر ، لإرادة المبالغة في التنفير من ذلك ، لا حقيقة الكفر . ويتنصره أنه وصفهم على النهم من أمّته » . انتهى كلام الحافظ ابن حجر . وقال العلامة المناوي في « فيض القدير » ٤ : ٢٠٨ «قال العلائي : والحق أنه ضعيف لا موضوع » .

(١) وانظر الحديث المتقدم برقم ١٤٤ .

ابن تيمية: هذا كذب موضوع (١).

۱۵۲ – حدیث: سَبَّابةُ النبي ﷺ (۱) كانت أطولَ من الوُسْطَى . قال ابن حجر: غلَطٌ ممن قال به، وإنما كان ذلك في أصابع رجليه .

۱۵۳ – حديث : السِّرُّ عند الأَحرار ، وكذا : صُدورُ الأَحرار قُبورُ الأَسرار . كلامٌ لبعض الأَبرار .

١٥٤ \_ حديث : السَّفَرُ يُسْفِرُ عن أخلاق الرجال . ليس بحديث .

١٥٥ \_ حديث: سُفَهاءُ مكة حَشْوُ الجنة. قال العسقلاني: لم أقف عليه (٣).

١٥٦ \_ حديث: السَّلامةُ في العُزْلة. ليس بحديث.

<sup>(</sup>١) تمام كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : وقد قال الله تعالى : ( إن الله لا يَخْفُرُ أَن يُشْرَكَ به ويتَغفُرُ ما دُوْنَ ذلك لمن يتشاءُ ) . كما نقله عنه المؤلف في « الموضوعات الكبرى » .

<sup>(</sup>٢) أي الإصبعُ التي تلي الإبهام .

<sup>(</sup>٣) قلتُ : وهو ظاهر البطلان ، فان الأرض لا تُـقدًسُ عاصياً ، بل إن السيئة في مكة أشد ً منها ذنباً في غيرها .

١٥٧ ـ حديث : السُّوَاكُ يَزيدُ الرَّجُلَ فَصاحةً . قال . الصَّغَاني : وَضْعُه ظاهر (١) .

۱۵۸ – حديث : سِيروا على سَيْرِ أَضعفِكم . قال السخاوي : لا أعرفه بهذا اللفظ (۲) .

(١) وذكره السيوطي في « الجامع الصغير » عن العُقيلي في « الضعفاء » وابن عدي في « الكامل » والخطيب في « الجامع». وقال المُناوي في « فيض القدير » ٤ : ١٤٩ « في سنده عُمر بن داود ، عن سنان بن أبي سنان . قال ابن الجوزي : لا أصل له ، وعُمر وسنان قال العُقيلي : مجهولان ، والحديث منكر غير محفوظ . وأورده الذهبي في « الميزان » في ترجمة ( عُمر ) هذا ٣ : ١٩٣ ، وقال : مجهول "كشيخه ، والحديث منكر ، تفرد به مُعلي بن ميمون ، وهو ضعيف . اه . وقال الولي العراقي بعد ما عزاه للعُقيلي : فيه مُعلي بن ميمون المُجاشعي ، ضعيف . وعُمر بن داود وسنان مجهولان . مُعلي بن ما فيه نكارة » . انتهى كلام المناوي . قلت : فإن لم يكن موضوعاً فأخوه .

ووقع في « فيض القدير » بلفظ ( عَـَمْرُو ) بواو في آخره ، فصححته كما جاء في « الميزان » ، وجاء فيه ٣ : ٢٥٩ وفي « لسان الميزان » ، وجاء فيه ٣ : ٢٥٩ وفي « لسان الميزان » أو أحدهما «عَـمْرُو بن داود شيخٌ لمُعَلَّى بن ميمون ...» فلعله مختلف في اسمه أو أحدهما تحريف ؟

(٢) تمام ُ كلام السخاوي في « المقاصد الحسنة » ص ٢٤٧ « ولكن معناه في قوله على المثان بن أبي العاص رضي الله عنه حين أميّره على الطائف : يا عثمان ُ تَجاوَزُ في الصلاة ، واقد ُرْ الناس َ بأضعفهم ، فإن َ فيهم الكبير َ ، =

١٥٩ ـ حديث : سِين بِلالٍ عند الله شِين . قال ابن كثير : ليس له أصل .

#### حرف الشين المعجمة

اللفظ . عديث : شاوِرُوهُنَّ وخالِفُوهُنَّ . لا يَثْبُت بهذا اللفظ .

١٦١ \_ حديث : شِرارُكم مُعلِّمو صِبيانِكم (١) ، أَقلُّهم

= والصغيرَ، والسقيمَ، والبعيدَ ، وذا الحاجة . وهو عند الشافعي في « سننه » والترمذي وقال : حسن ، وابن ماجه ١ : ٣١٦ واللفظُ له وصحّحه ابن خزيمة والحاكم في « المستدرك » ١ : ١٩٩ و ٢٠١ وقال : إنه على شرط مسلم .

ونحوُه عند الحارث بن أبي أسامة ، عن أبي هريرة رفعَهُ : يا أبا هريرة إذا كنتَ إماماً فقيس الناسَ بأضعفهم ، وفي لفظ : فاقتد بأضعفهم فإنَّ فيهم ... الحديث » . انتهى بزيادة يسيرة .

قلتُ : رَوَى مسلم ٤ : ١٨٦ وأبو داود ١ : ١٤٦ والنسائي ٢ : ٢٣ وابن ماجه ١ : ٣١٦ واللفظ للنسائي « عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال : قلت : يا رسول الله اجعلني إمام قومي ، فقال : أنت إمامُهم ، واقتدَ بأضعفهم » . ومعنى (اقتد بأضعفهم) : راع ضعفه في طول القيام والقراءة حتى كأنك تقوم وتركع على ما يريد ، فتكون كالتابع له .

(١) في « اللآلىء » للسيوطي ١ : ١٩٩ و « تنزيه الشريعة المرفوعة » لابن عراق ١ : ٢٥٣ بلفظ ( مُعَلِّمُوكم ) . رحمةً على اليتيم ، وأغلظُهم على المسكين . موضوع ، ذكره في « اللآليء » (١) .

١٦٢ ـ حديث: شَرُّ الحياة ولا المات. من كلام الحكماء، قاله ابن حجر .

الله على خَلْقِ الله تعظيمُ لأَمْرِ الله . قال السخاوي : لا أعرفه بهذا اللفظ .

١٦٤ – حديث: الشُّكرُ في الوجه مَذَمَّة. ليس بحديث،
 قاله ابن الدَّيبع.

١٦٥ \_ حديث : شهادَةُ المرء على نفسِه بشهادَتَيْن . ليس بحديث .

المسلمين بعضِهم على بعض المسلمين بعضِهم على بعض المائزة ، ولا تجوزُ شهادةُ العلماء بعضِهم على بعض ، لأنهم حُسَّدٌ . ليس بحديث ، وإسنادُه فاسدٌ من وجوه كثيرة ، كذا في « اللآلىء » (۱) .

<sup>(</sup>١) للسيوطى ١ : ١٩٩ .

<sup>(</sup>٢) للسيوطي ٢ : ١٨٣ .

١٦٧ \_ حديث : الشُّهرةُ في قِصَرِ الثياب . لا يَصحُّ حديثاً .

١٦٨ – حديث: شياطينُ الإِنس تَغلِبُ شياطينَ الجِنِّ. من كلام ابن دينار (١) .

179 ـ حديث : الشيخ في قومه كالنبي في أُمَّته ، أُخرجه ابنُ حِبَّان والديلمي . ضعيفٌ جداً . وفي « المقاصد » : جزمَ شيخُنا (١) وغيرُه بأَنه موضوع ، وإنما هو كلامُ بعض السلف .

### حرف الصاد المهملة

١٧٠ – حديث: صاحبُ الحاجة أعمى . قال السخاوي:
 لا أعرفه .

<sup>(</sup>١) هو مالك بن دينار البصري العابد الزاهد التابعي المشهور ، رَوى عن أنس بن مالك والحسن البصري وابن سيرين وغيرهم ، ثقة عابد ، كان يكتب المصاحف بالأجرة ، ويتقوَّت بأجرته ، وكان لا يأكل شيئاً من الطيبات ، وكان بن المتقشفة الحُشن ، مات سنة ١٢٧ وقيل بعدها ، رحمه الله تعالى .

<sup>(</sup>٢) هو الحافظ ابن حجر ، شيخ السخاوي صاحب « المقاصد الحسنة » .

العراقي : لم أجده .

الكثير . صديث : صدقة القليلِ تَدفَعُ البلاء الكثير .
 البلاء الكثير .

الأقلام عند الأحاديث يَعدِلُ عند الأحاديث يَعدِلُ عند الأحاديث يَعدِلُ عند الله التكبير الذي يُكبَّر في رِباط عَسْقلان وعَبَّادان ، ومن كتَبَ أربعين حديثاً أُعطي ثواب الشهداء الذين قُتِلُوا بعبَّادان وعسقلان . قال في « الميزان » : هذا خبر باطل (۱) .

۱۷٤ – حديث : صِغارُ قوم كِبارُ آخرين . من قول بعض الصحابة ترغيباً في تعلُّم العلوم (٢) .

<sup>(</sup>١) قاله الذهبي في ترجمة ( بُوري بن الفضل الهُرْمُزي ) ١ : ٣٥٦ .

<sup>(</sup>٢) ساق الحافظ السخاوي في « المقاصد الحسنة » ص ٢٦١ – ٢٦٢ أخباراً متعددة في هذا المعنى عن طائفة من الصحابة والتابعين ، استحسنتُ إبرادها هُنا، لا لإثبات الكلام المذكور حديثاً نبوياً ، بل لما تحويه من المعاني التربوية العظيمة الموجهة . قال رحمه الله تعالى عند : « حديث : صغار قوم كبارُ قوم آخرين » :

<sup>«</sup> رواه الدارمي في « سننه » ١ : ١٠٧ والبيهقي في « مَدَّخَلَه » من جهة شُرَحْبِيل بن ِ سَعْد، قال : دعا الحَسَنُ بن علي بن أبي طالب بَنْيِه وبَنِي=

= أخيه فقال: يا بَـنَيَّ وبَـنِي أخي إنكم صغارُ قوم، يـُوشيكُ أن تكونوا كبارَ آخرين ، فتعلّـموا العلم . فمن لم يَستطع منكم أن يـرويـه ، أو قال : أن يَـحفظه فليكتُبُه ، ولـيُـضَعُه في بيئه .

ورواه ابن عبد البر في كتاب « جامع بيان العلم وفضله » ١ : ٨٢ من طريق أحمد بن حنبل ، ثم من جهة محمد بن أبان ، قال الحسن ُ بن علي لببنيه وليبني أخيه : تعلموا العلم ، فإنكم صغار توم اليوم (١) ، وتكونون كبارهم غداً ، فمن لم يحفظ منكم فليكتبُبْ .

وعند البيهةي من حديث عبد الله بن عُبيد بن عُمير ، قال : كان في هذا المكان خلف الكعبة حلَّقة "، فمر عَمرو بن العاص يطوف ، فلما قضى طوافة جاء إلى الحلَّقة فقال : مالي أراكم نحيته هؤلاء الفييان عن عبل عجلسكم ؟ لا تفعلوا ، أوسعنوا لهم ، وأد نوهم ، وأفهم مؤهم الحديث ، فإنهم اليوم صغار قوم ، ينوشكون أن يكونوا كبار آخرين ، قد كنا صغار قوم ثم أصبحنا كبار آخرين .

ومن جهة يحيى بن أيوب ، عن هشام بن عُروة قال : كان أبي – عُروةُ ابن الزُّبَير ــ يقول : إنّا كنّا أصاغيرَ قوم ، ثم نحن اليوم كبار ، وإنكم اليوم أصاغير ، وستكونون كباراً ، فتعلّموا العلم تَسُودُوا به قومكم ، ويَحتاجُوا إليكم ، فوالله ما سألتني الناسُ حتى لقد نسيت .

وعند ابن عبد البر ٢ : ٨٣ من طريق عثمان بن عُروة ، عن أبيه أنه كان يقول لِبَنيه : يا بَنييَّ أزهَدُ الناس في عالم أهلُه ، فهَلُمتُوا إليَّ فتَعلّموا مني ، فإنكم تُوشِكُون أن تكونواكبارَ قوم . إني كنتُ صغيراً لا يُنظّرُ =

 <sup>(</sup>١) لفظة اليوم لم تكن في « المقاصد الحسنة » و لا في « جامع بيان العلم و فضله »، و زدتها لتؤاخي
 هذه الجلمة التي تليها ، و لعلها سقطت من الأصول القديمة .

۱۷٥ ـ حديث : صَغِّروا الخُبزَ وأَكثِروا عَدَدَه يُبارَكُ لكم فيه . واهٍ ، وقد ذكره ابنُ الجوزي في «الموضوعات»(١) .

۱۷٦ ـ حديث : صلاةً بخاتم تَعدِلُ سبعين صلاةً بغير خاتم . موضوع كما قاله العسقلاني .

١٧٧ - حديث : صلاةً بعِمامة تَعدِلُ خمساً وعشرين

= إلى "، فلمنا أدركتُ من السِّن ما أدركتُ جعلَ الناسُ يَسَالُونني ، وما شيءٌ أشد على امرىء من أن يُسأل عن شيء من أمر دينه فيتجهله ! » . انتهى بزيادة يسيرة .

وروى الخطيب البغدادي في «شرف أصحاب الحديث » ص ٦٥ فقال : «أخبرني الحسن بن أبي طالب ، قال : سمعت محمد بن عبدالله بن همام الكوفي يقول : سمعت عبد الله بن سليمان قال : سمعت المسيّب بن واضح بتل مَنسَّ – قرب حمص – يقول : كان ابن المبارك إذا رأى صبيان أصحاب الحديث ، وفي أيديهم المحابر يُقرِّبُهم ويقول : هؤلاء غَرْسُ الدين . أخبرنا أن رسول الله عَلِيلِيهم قال : « لا يزال الله يتغرِس في هذا الدين غرساً ، يَشَدُ أن رسول الله عَلِيلِهم أصاغر كم ، ويوشك أن يكونوا كباراً من بعدكم » . الدين جم » . هم اليوم أصاغر كم ، ويوشك أن يكونوا كباراً من بعدكم » . انتهى . وهو في « مسند أحمد » ٤ : ٠ ، ٢٠ ، و « سنن ابن ماجه » ١ : ٥ بلفظ « لا يزال الدين غرساً ، يَستعملهم في طاعته » .

وتقدم في الحديث ذي الرقم ٩٣ قول ُ سيدنا عمر رضي الله عنه : تفقّهوا قبلَ أن تُسمَوَّدوا .

. Y9Y : Y(1)

صلاةً بلا عِمامة (١) ، وجُمعة بعِمامة تَعدِلُ سبعين جُمعة بلا عِمامة ، والصلاة في العمامة بعشرة آلاف حسنة . موضوع . قال المَنُوفي (١) : فذلك كلَّه باطل .

۱۷۸ ـ حديث : الصلاة خَلْفَ العالم ِ بأربعة آلاف وأربع ِ مئة وأربعين صلاة . باطلٌ ، كذا في « المختصر » . 1۷۹ ـ حديث : صلاة المُدِل (۳) لا تَصْعَدُ فوق رأسه . لم يوجد .

١٨٠ \_ حديث : صلاةُ النَّهار عجماء (١) . قال الدارَقُطنيّ

<sup>(</sup>١) جاء الكلام على هذا الحديث في الأصل موصولاً بالكلام على الحديث الذي قبله هكذا (حديث صلاةً بخاتم ... موضوع كما قاله العسقلاني . وكذا صلاةً بعمامة ... ) ففصلتُه عن سابقه ، وجعلت له رقماً مستقلاً ، وزدت لفظة (حديث ) قبله ليَدخل في نسق الأحاديث الموضوعة مستقلاً .

<sup>(</sup>٢) هو شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد السلام المَنُوفي المصري ، تلميذ الحافظ السخاوي ، لحَص كتاب شيخه « المقاصد الحسنة » وسمّى ملخصّه : « الدَّرَة اللامعة في بيان كثير من الأحاديث الشائعة » . وتوفي سنة ٩٣١ كما في «كشف الظنون » ٢ : ١٧٨٠ . وهذا الحديث موجود في « المقاصد الحسنة » ص ٣٦٣ بمغايرة يسيرة لما هنا ، وبتحريف كثير ، وهو مجموع من حديثين أحدهما عن ابن عمر ، والآخر عن أنس كما في « المقاصد الحسنة » .

<sup>(</sup>٣) لعل معناه : المتكبر أو المتعاظم ؟

<sup>(</sup>٤) أي لا يُجهَـرُ فيها .

والنووي : باطلٌ لا أصل له (۱) . قلتُ : وكذا : أحاديثُ الصلوات التي ذكروها في الأَيام المكرَّمة ، والليالي المعظمة (۱).

## حرف الضاد المعجمة

١٨١ – حديث : ضاع العلم في أَفخاذِ النساء . من كلام بِشْرٍ الحافي (٣) .

(١) ونقلكه الحافظ الزيلعي الحنفي في « نصب الراية » ٢ : ١ – ٢ عن النووي وأقرَّه . وقال : « هو من قول مُجاهد ، وأبي عُبيدة بن عبد الله بن مسعود » . وكلاهما تابعي فقيه . وساق الزيلعي السند إليهما به عن « مصنفً عبد الرزاق » .

(٢) يعني المؤلف بالصلوات الباطلة المشار اليها ما ذكره في آخر الكتاب ، في الفقرة ٤٦٣ و ٤٦٤ بقوله : « لا يصح في صلاة الأسبوع شيء . وفي ليلة الجمعة اثنتا عشرة ركعة ً بالإخلاص عَشْرَ مرَّات : باطل لا أصل له ...

وكذا ركعتان بـ « إذا زُلزِ لَتْ » خمس عشرة مرة ، وفي رواية : خمسين مرة . ويوم الجمعة ركعتان والأربع والثمان والاثنتا عشرة ، وقبل الجمعة أربع ركعات بالإخلاص خمسين مرة : لا أصل له . وكذا صلاة عاشوراء ، وصلاة الرغائب : موضوع بالاتفاق . وكذا صلاة ليالي رجب ، وليلة السابع والعشرين من رجب ، وليلة النصف من شعبان مئة ركعة ، في كل ركعة عشر مرات بالإخلاص . ولا تغتر بذكرها في «قوت القلوب » و « الإحياء » ولا بذكر الثعلى لها في « تفسيره » . انتهى .

(٣) قال الذهبي في «العببر» ١ : ٣٩٩ « هو أبو نصر بيشر بن الحارث =

۱۸۲ ـ حديث : الضرورات تُبيحُ المحظورات . ليس بحديث .

١٨٣ - حديث: ضعيفانِ يَغلِبانِ قويّاً. ليس بحديث (١).

## حرف الطاء المهملة

۱۸٤ ــ حديث : الطُّرُقُ ولو دارَتْ ، والبِكْرُ ولــو بارَتْ . ليس بحديث .

١٨٥ \_ حديث: الطلاقُ يَمين الفُسَّاق. قال السخاوي:
 لم أقف عليه.

(١) وإنما هو مَثَلُّ أو شعر ، كما حكاه العجلوني في « كشف الحفاء » ٢ : ٣٦ . قلتُ : ولعلّه من قول الشاعر :

لا تخاصِم ْ بواحد أهل بيت فضعيفان يعليبان قويسا

<sup>=</sup> المَرْوَزِي ، الزاهد الربّاني القُدُوة ، المعروف ببشر الحافي ، سَمِعَ من حمّاد ابن زيد وإبراهيم بن سعد وطبقتهما ، وعُني بالعلم ، ثم أقبل على شأنه ، ودفَن كتبه ! وحد ّث بشيء يسير ، وكان في الفقه على مذهب سفيان الثوري ، صنف العلماء ُ في مناقبه وكراماته ، توفي ببغداد سنة ٧٢٧ عن ٧٥ سنة رحمه الله تعالى » . قال تلميذ ُه إبراهيم الحربي : ما أخرجت بغداد أتم عقلا من بشر الحافي ، ولا أحفظ للسانه منه ، ما عُرف له غيبة للسلم ، كأن في كل شعرة منه عقلا ، ولو قُسِم عقله على أهل بغداد لصاروا عقلاء ، وما نَقَص من عقله شيء .

## حرف الظاء المعجمة

۱۸۶ – حديث : ظَهْرُ المؤمن قِبلة (١) . قال السخاوي : لا أعرفه .

## حرف العين المهملة

۱۸۷ ــ حديث : عداوةُ العاقل ، ولا صُحبةُ المجنون . ليس بحديث .

الجيران ، والمنفعة في الإخوان . قال السخاوي : لم أقف عليه (٢) .

۱۸۹ - حديث : عَدُوُّ المَرْء مَنْ يَعملُ بعمله (٣) . ليس بحديث .

<sup>(</sup>١) يعنى في الاكتفاء به عن السترة في الصلاة .

<sup>(</sup>٢) تمام عبارة السخاوي في « المقاصد الحسنة » ص ٢٨٢ « لم أقف عليه حديثاً ، وإنما رويناه في « شُعَب الإيمان » للبيهقي وغيره من قَوْل بِشْر بن الحارث . بلفظ ( في القرابة ) بَدَل في الأهل » . انتهى . وتقدَّمَت ترجمة بيشر بن الحارث الحافي تعليقاً على الحديث ١٨١ .

<sup>(</sup>٣) أي من ينافيسُه ويزاحمه بعمله .

۱۹۰ ـ حدیث : عُذرُهُ أَشدُّ من ذنبِه (۱) . لیسس بحدیث (۲) .

۱۹۱ ـ حديث : العَرَبُ ساداتُ العَجَم . لا أَصل له . 
۱۹۲ ـ حديث : عُرِضَتْ عليَّ أَعمالُ أُمَّتي فوجدتُ منها المقبولَ والمردودَ ، إلا الصلاةَ عليّ . لم أقف له على سَنَد ، 
ذكره السيوطى .

۱۹۳ - حديث : عظِّموا مِقدار كم بالتغافُل . ليس بحديث .

١٩٤ \_ حديث : على كلّ خيرٍ مانع . ليس بحديث .

١٩٥ \_ حديث : علامةُ الإِذن التيسيرُ . لا يعرف (٣) .

١٩٦ – حديث : علماء أُمَّني كأنبياء بني إسرائيل .
 لا أصل له ، كما قال الدَّمِيري والزركشي والعسقلاني .

١٩٧ \_ حديث: العِلمُ عِلمان:عِلم الأَديان، وعِلمُ الأَبدان.

<sup>(</sup>١) وفي لفظ : ( أقبحُ مين ذنبه ) .

<sup>(</sup>٢) وإنما هو من الأمثال .

<sup>(</sup>٣) هو من كلمات الصوفية .

موضوع ، كذا في « الخلاصة » (١) .

وفي " الذيل " (أوي مُسلسكلاً عن الحسن عن حذيفة : سأَلتُ النبي عَلِيلِهُ عن علم الباطن ما هو ؟ فقال : سأَلتُ جبريل عنه ، فقال عن الله : هو سِرُّ بيني وبين أحبائي وأوليائي وأصفيائي ، أُودِعُه في قلوبهم ، لا يَطَّلعُ عليه مَلَكُ مقرَّب ، ولا نبيُّ مرسَل . قال العسقلاني : موضوع ، والحسَنُ ما لقي حُذَيفة .

19۸ - حديث : العلم يُؤتَى ولا يَأْتي . وفي رواية : العلمُ يُسعَى إليه . ورُوي : أَوْلَى أَن يُوقَّر ويُؤتَى إليه . من قولِ مالك للمهديّ ، حين دعاه لسماع ولَدَيْه منه ، وقاله لهارون (٣) حين التَمَس منه خَلوةً للقراءة .

199 – حديث: عليكم بدِين العجائز. قال السخاوي: لا أصل له بهذا اللفظ. قال الصَّغَاني: وحديث إذا كان آخرُ الزمان، واختَلفَت الأهواء، فعليكم بدِين أهل الباديةِ والنساء. موضوع.

<sup>(</sup>١) أي « الحلاصة في معرفة الحديث » الطيبي ص ٨٥.

<sup>(</sup>٢) أي « ذيل الموضوعات » للسيوطي ص ٤٤ .

<sup>(</sup>٣) أي هارون الرشيد .

٢٠٠ ـ حديث: العِنَبُ دُو، دُو، يعني ثِنتين ثنتين،
 والتَّمْرُ يكٌ يكٌ ، يعني واحدةً واحدة . لا أصل له (١) .

٢٠١ – حديث : عند ذكر الصالحين تَنزِلُ الرحمة .
 من قول سفيان بن عيينة (١) .

٢٠٢ ـ حديث: عن اللوح سمِعتُ الله من فوق العرش يقول للشيء: كُنْ ، فيكون . فلا تبلغ الكافُ النونَ إلا يكون الذي يكون . موضوع بلا شك .

<sup>(</sup>١) زعموا أن النبي على قاله لسلمان الفارسي رضي الله عنه وهو يأكل العنب . ذكره الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى في « مجموع الفتاوى » ١٢٧:١٨ وقال : وهو كلام باطل .

<sup>(</sup>٢) هو الإمام أبو محمد سفيان بن عيينة الهلالي الكوفي ، ثم المكي شيخ الحجاز وأحد ُ الأعلام ، أدرك ٨٧ تابعياً . قال الشافعي : ما رأيت أحداً من الناس فيه جزالة ُ العلم ما في ابن عيينة . وقال : لولا مالك وابن عيينة لذهب علم الحجاز . وقال أحمد بن حنبل : ما رأيت أحداً من الفقهاء أعلم بالقرآن والسنن منه . قال الحسن بن عمران : قال لي سفيان بجمع حأي في المُزْد لفة حرقة حجة حجة : قد وافيت ُ هذا الموضع سبعين مرة ، أقول أ في كل سنة : اللهم لا تجعله آخر العهد من هذا المكان ، وإني قد استحييت من الله من كثرة ما أسأله ذلك ، فرجع فتوفي في السنة الداخلة . ومات في رجب سنة ٨١ ، وله ٩١ سنة رحمه الله تعالى .

## حرف الغين المعجمة

## ٢٠٣ ـ حديث: الغِناءُ رُقْيَةُ الزِّناء (١) . . . . . .

(١) الزِّناء بالهمزة لغة في الزنى ، قال في « القاموس » : زَنَى يزني زِني وَنِيَ وَزِنَاءً بكسرهما : فجر ) . ويرُوك ( الغيناء ' رُقية ُ الزنى ) كما ذكره الميداني في « مجمع الأمثال » ٢ : ١٠ . والمراد بقوله : ( رُقية ُ الزناء ) أنه يدعو إليه ويرُ عبّ فيه ويرستثيره . وقد جاء هذا القول عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه ، وعن الحطيئة الشاعر ، وسليمان بن عبد الملك الأموي ، ويزيد بن الوليد ابن عبد الملك ، والفيضيل . كما في كتاب « فصل الحطاب في الرد على أبي تراب » الذي زعم إباحة آلات الملاهي ، للشيخ حُمود التويجري ص ١٢٠ وص ١٢٠ ما تتحد الألفاظ أو تتقارب .

وقد جاء التعبير عن هذا المعنى في لسان النبوة بأسلوب رفيع بليغ ، ففي «صحيح البخاري» في كتاب الأشربة ، في ( باب ما جاء فيمن يَستحل الحمر ويُسميه بغير اسمه ) ١٠ : ٤٧ – ٤٨ عن « عبد الرحمن بن غَنْم الأشعري قال : حد تني أبو مالك الأشعري والله ما كَذَبّني – سميع النبي من المي يقول : ليكونن من أمتي أقوام يَستحللُون الحر – يعني : الزني – والحرير ، والحمر ، والمعازف »

فقد بين النبي عَلِيلِم في هذا الحديث أنَّ بين هذه الفواحش ترابطاً وثيقاً ، إذ كل واحدة منها تستدعي الأخرى ، فالزنى يستدعي استحلال التزينن بالحرير ، وهو حرام على الرجال ، كما يستدعي استحلال شُرب الحمر ، واستحلال عَزْف آلات الملاهي ، لينزاد بذلك عُرام الفساد في نفوس أهله ، ولينوج ج لهيبه إذا فتر فيها! نسأل الله السلامة والعافية .

## من كلام الفُضيل (١).

## حرف الفاء

بهذا اللفظ (٢) ، وكذا غالبُ فضائل السُّور التي ذكرها بعض المفسرين .

(١) هو الفُضيل بن عياض أبو علي ، التميمي المروزي الحراساني ، الزاهد شيخ الحرم والحجاز ، رَوى الحديث ورُوي عنه ، وقد روى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي في كتبهم . وترجم له الحافظ ابن حجر في « تهذيب التهذيب » ترجمة واسعة ٨ : ٢٩٤ – ٢٩٧ ، وقال فيها : «قال ابن المبارك : ما بقي على ظهر الأرض عندي أفضل من الفضيل . وقال : إذا نظرت لليه جَدَّد لي الحزن ، ومَقَتَ نفسي ، ثم بكى . وقال هارون الرشيد : ما رأيت في العلماء أهيب من مالك ، ولا أورع من الفضيل . وقال شريك : الفضيل حُجّة "لأهل زمانه . توفي بمكة سنة ١٨٧ رحمه الله تعالى » .

(٢) قال المؤلف في « الموضوعات الكبرى » : « عزاه الزركشي للبيهقي في « الشُّعَب » ، فتعقَّبه السيوطي في « الدرر المنتثرة » بأنه لا وجود لهذا الحديث في « الشُّعَب » ، وإنما الذي فيه : فاتحة الكتاب شفاء من كل داء . أخرجه من حديث عبد الله بن جابر – البياضي – رضي الله عنه . وفي كتاب « الثواب » لأبي الشيخ بن حيّان عن عطاء قال : إذا أردت حاجة فاقرأ فاتحة الكتاب حي تختمها تُقضَى إن شاء الله تعالى . انتهى . وهذا أصل لا =

٢٠٥ - حديث: فاز باللَّذَّة الجَسُور . قال السخاوي :
 لا أعرفه .

القرآن على سائر الكلام . وفضلُ شهر رجب على الشهور ، كفضل القرآن على سائر الكلام . وفضلُ شهر شعبان كفضلي على سائر الأنبياء . وفضلُ شهر رمضان على الشهور كفضل الله على سائر العباد . قال ابن حجر : إنه موضوع .

٢٠٧ – حديث : الفقرُ فخري وبه أَفتخر . قـال العسقلاني وغيره : إنه باطل موضوع .

٢٠٨ - حديث : فمَّ ساكت رَبُّ كاف . ونحوه : الله وليُّ من سكت . قال ابن الدَّيْبع : ليس بحديث ، ومعناه صحيح . قلت : ظاهر التركيب الأول كُفْر إلا أن يُقدَّر العاطف .

<sup>=</sup> تَعَارَفَ الناسُ عليه من قراءة الفاتحة لقضاء الحاجات، وحصول المهمات». انتهى . وانظر للوقوف على ما ورد من التداوي بالقرآن « فضائل القرآن » للشيخ رضوان محمد رضوان رحمه الله تعالى ، و « كمال الإيمان في التداوي بالقرآن » للشيخ عبد الله بن الصديق الغُماري .

۲۰۹ ـ حديث : في آخر الزمان يَنتقل بَرْدُ الرُّوم إلى الشام ، وبَرْدُ الشام إلى مصر . لا أصل له كما نقله السخاوي عن شيخه العسقلاني .

۲۱۰ – حدیث : في الحركات . من كلام
 بعض السلف .

## حرف القاف

؟ حديث: قالَ لجبريل: هل زالَتُ الشمسُ ؟ قال: لا ، نعم. قال عليه السلام: كيف قلتَ : لا ، قال : نعم ؟ فقال : من حين قلتُ : لا ، إلى أن قلتُ : نعم سارت الشمسُ مسيرةَ خمسِ مئة عام. لم يوجد له أصل.

۲۱۲ – حدیث : قُدِّسَ العدسُ على لسان سبعین نبیاً ،
 آخِرُهم عیسی . باطلٌ ، نَصَّ علیه جماعةٌ من الحُفَّاظ .

٣١٣ ـ حديث: القرآنُ كلامُ الله غيرُ مخلوق ، فمن قال بغير هذا فقد كَفَر . قال الصَّغَاني: هذا موضوع ، وقال السخاوي: هذا الحديث من جميع طرقه باطل ،

وأورده ابن الجوزي في « الموضوعات » ۱۰۰ .

الفقر (۲) عديث : قراءة سُور القلاقِل أَمانٌ من الفقر (۲) ، قال السخاوي : لا أَصل له (۳) .

ولا تعيين يوم له عن النبي على الأظافر . لم يَثبُت في كيفيته ولا تعيين يوم له عن النبي على شيء . قال السخاوي : وما يُعزَى من النظم لعلي بن أبي طالب ولشيخنا (ن) فباطل عنهما .

٢١٦ – حديث : قِصَّةُ عشمان أنه لمَّا خطَبَ في أَوَّل جمعة وَلِي الخلافة ، صَعِدَ المنبر فقال : الحمد لله ، فأُرتِج عليه ، فقال : إِنَّ أَبا بكر وعمر كانا يُعِدَّانِ لهذا المقام مقالاً ، وأنتم إلى إمام فعَّال ، أحوجُ منكم إلى إمام قوَّال ، وستأتيكم الخُطَبُ بعد ، وأستغفِرُ الله لي ولكم ، ونزل

<sup>. 1 • 9 - 1 • 7 : 1 (1)</sup> 

 <sup>(</sup>٢) سُور القلاقل هي التي أوَّلُها : (قُلُ ...) . وهي أربعُ سُور :
 سورة الكافرون ، وسورة الإخلاص ، وسُورتا المعوَّذَتين .

<sup>(</sup>٣) وهكذا جاء في « الموضوعات الكبرى » . وعبارة ُ السخاوي في « المقاصد الحسنة » ص ٣٠٥ « لا أعرفه » . والخطب سهل .

<sup>(</sup>٤) أي الحافظ ابن حجر .

وصلًى بهم . قال ابن الهُمام (١) : إِنها لم تُعرَف في كتب الحديث ، بل في كتب الفقه (١) .

۲۱۷ – حدیث : القلبُ بیت الرب . قال الزرکشي وغیرُه : لا أصل له ، وقال ابن تیمیة : موضوع ، وفي « الذیل » (۳ ) : هو کما قال .

العلم . ذكره في « الإحياء » (<sup>3)</sup> ، قال العراقي : لم أجد له العلم . ذكره في « الإحياء » (<sup>3)</sup> ، قال العراقي : لم أجد له أصلاً ، وقد ذكره صاحب « الفردوس » من حديث أبي الدرداء ، وقال : ( العقل ) بدل ( العلم ) ، ولم يُخرجه ولدُه في « مسنده » . قلت أ : وتعقّبه أبو الخطاب بأنّ ما ذكره في « الفردوس » رواه ابن عساكر عن أبي الدرداء ، ورواه الطبراني عن ابن عمر بلفظ : قليلٌ من الفقه خيرٌ من كثير من العبادة .

<sup>(</sup>١) في كتابه « فتح القدير » شرح « الهداية » ١ : ٤١٥ . والقصة برواياتها ذكرها الحافظ ابن عبد البر في « بهجة المجالس » ١ : ٧٣ .

<sup>(</sup>٢) يلاحظ أن هذا الحبر ليس فيه إضافة ُ شيء إلى النبي عَلِيْكُم ولم يَنسبه إليه أحد ليُذكر حديثاً ، ولذا أغفله العجلوني في «كشف الحفاء».

<sup>(</sup>٣) أي « ذيل الموضوعات » للسيوطي ص ٢٠٣ .

<sup>(</sup>٤) في كتاب العلم في آخر (بيان ذم العلم المذموم).

## حرف الكاف

۲۱۹ – حدیث : کأنك بالدنیا ولم تكن . وبالآخرة
 ولم تزل . من كلام عمر بن عبد العزیز (۱) .

۲۲۰ ــ حدیث : کان الله ولا شيء معه . وفي رواية :
 ولا شيء غیره . وفي روایة : ولم یکن شيء قبله . ثابت (۱) .

(١) أخرجه عنه أبو نعيم في « الحلية » .

(٢) أي صحيحٌ ، فقد روى البخاري في « صحيحه » في أول كتاب بدء الحلق ، في ( باب ما جاء في قول الله تعالى : وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده ) ٢ : ٢٠٥ – ٢٠٦ ، وفي كتاب التوحيد ، في ( باب وكان عرشُه على الماء ) ٢٠٥ – ٣٤٥ ، وجمعتُ بين رواياته :

« عن عمران بن حُصَين رضي الله عنه قال : دخلتُ على النبي عَلِيقٍ ، وعَلَمْ نَاقَتَي بِالبَابِ ، فأتاه ناس من بني تميم ، فقال : اقبلُوا البُشرَى يا بني تميم ، قالوا : قد بَشَرتنا فأعطنا ، مرتين ، فتغيّر وجهه عَلِيلَةٍ ، فدخل ناس " من أهل اليمن ، فقال : يا أهل اليمن اقبلُوا البُشرى إذ لم يتقبلها بنو تميم ، قالوا : قبلُنا يا رسول الله ، جثناك نسألك لينتفقه في الدين ، ولينسألك عن أول هذا الأمر ، ما كان ؟

ثم أتاني رجل فقال: يا عمران أدرك ناقتك فقد ذهبت ، فانطلقت أطلبها ، فإذا هي يَقطع – أي يَحول السّراب دونها ، فوالله لود دت أني كنت تركته قد ذهبت ، ولم أقم! » .

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في « فتح الباري » ٦ : ٢٠٦ – ٢٠٧ و ٢٦ : ١٣ و ٢٠٦ : ١٣ و ٢٠١ فقطة و كان ) لفظة و كان ) لفظة و كان ) لفظة و كان ) في جانب الله تعالى تتجرّد عن معنى الماضي ، فهي تنبيء عن معنى الأزلية . ( وكتب في الذكر ) أي قدّ ر في الذكر ، وهو اللوح المحفوظ . واستد ل تقوله على الله عن الله ولم يكن شيء غيره ) على أن العالم حادث ، لأن قوله : ( ولم يكن شيء غيره ) ظاهر في ذلك ، فإن كل شيء سوى الله و أجيد بعد أن لم يكن موجوداً .

وأشار بقوله ( وكان عَرْشُه على الماء ) إلى أن الماء والعرش خُلِقاً قبل السموات والأرض . وقد رَوى أحمد والترمذي وصحّح من حديث أبي رزين العُقيلي مرفوعاً : « إنَّ الماء خُلِقَ قبل العرش » . ورَوى السُّدَّي في « تَفسيره » بأسانيد متعددة : إن الله لم يَخلق شيئاً مما خلَق قبل الماء .

وأما ما رواه أحمد والترمذي وصحّحه من حديث عبادة بن الصامت مرفوعاً: «أوَّلُ ما خلَقَ الله القلم ، ثم قال : اكتُبُ ، فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة » . فيُجمَعُ بينه وبين ما قبله — من حديث أوَّلية خلَق الماء ثم العرش — بأن أولية القلم بالنسبة إلى ما عدا الماء والعرش ، أو بالنسبة إلى ما منه — أي من القلم — صدر من الكتابة ، أي أنه قيل له : اكتُبُ أوَّل ما خلَة .

وأما حديثُ « أوَّلُ ما خلَقَ الله العقل » فليس له طريقٌ ثَبَتْ – أي صحيح يُحتجُّ به – ، وعلى تقدير ثبوته فهذا التقديرُ الأخيرُ هو تأويله ، والله أعلم » . انتهى كلامُ الحافظ ابن حجر ملخصاً .

ولكن الزيادة وهي قولهم : وهو الآن على ما هو عليه كان . من كلام الصوفية (١) .

۲۲۱ – حديث : الكريمُ حبيبُ الله ولو كان فاسقاً ،
 والبخيلُ عدوُّ الله ولو كان راهباً . لا أصل له .

عنك . لا \_ حديث : كُفَّ عن الشَّرَّ يكُفُّ الشَّرُّ عنك . لا يُعْرَف له أصل .

٢٢٣ ــ حديث: الكلامُ صِفةُ الدكلم. ليس بحديث ،
 وليس على إطلاقه .

٢٢٤ – حديث: الكلامُ على المائدة. قال السخاوي:
 لا أعلم فيه شيئاً ، لا نفياً ولا إثباتاً (١) .

<sup>(</sup>۱) زاد المؤلفُ في « الموضوعات الكبرى » : « وتُشبِه أن تكون من مفتريات الوجودية ... » .

۲۲٥ ـ حديث : كلُّ إناء يترشَّحُ بما فيه . من كلام الصوفية .

٢٢٦ – حديث : كلُّ بِدعةٍ ضلالة إلا بدعةً في عبادة .

= قال عبد الفتاح: قد ثبت في « الصحيحين » وغير هما من حديث أبي هريرة أن النبي عَلَيْتُ كان مدعواً في ضيافة بعض أصحابه ، وقد مت له الذراع ، فنها منها ، ثم حداً ثهم بحديث الشفاعة الطويل ، وهو – لا ريب – كلام على المائدة والطعام ، وإليك طرَفاً منه :

روى البخاري في «صحيحه » في كتاب أحاديث الأنبياء ، في ( باب قول الله تعالى : ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه ) ٦ : ٢٦٤ ، وفي كتاب التفسير في ( باب ذُريته من حَمَلُنا مع نوح إنه كان عبداً شكوراً ) ٨ : ٣٠٠ ، وروى مسلم في «صحيحه » في كتاب الإيمان ، في أواخر ( باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحلين من النار ) ٣ : ٦٥ و ٦٩ ـ ٧٠ ما يلى :

لفظُ البخاري « عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : كنا مع النبي عَلَيْتُمْ في دَعُوة ، فرُفِعَتْ إليه الذراع ، وكانت تُعجبه ، فنهَسَ منها نَهُسَة ، وقال : أنا سَيِّدُ الناس يوم القيامة ، هل تَدرون ميمَّ ذلك ؟ يَتَجمعُ الله الناسَ الأوَّلين والآخرين في صعيدٍ واحد ... » .

ولفظُ مسلم «عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : وُضِعَتْ بين يَدَيْ رسول الله عَلَيْ قَصْعَة من ثريد ولحم ، فتناول الذراع ، وكانت أحب الشاة إليه عَلِيْ قَصْعَة من ثريد ولحم ، فتناول الذراع ، وكانت أحب الشاة إليه عَلِيْتُم ، فنهَسَ نَهْسَ أُخرى عَلَيْهُ ، فنهَسَ نَهْسَ أُخرى فقال : أنا سيّدُ الناس يوم القيامة ، فلما رأى أصحابه لا يَسألونه قال : ألا فقال : أنا سيّدُ الناس يوم القيامة ، فلما رأى أصحابه لا يَسألونه قال : ألا تقولون : كَيَنْفَهُ \* يا رسول الله ؟ قال : يقوم الناس لرب العالمين ... » . وهو حديث طويل يبلغ صنمحتين . فالكلام على الطعام مشروع .

في سنده كذاب ومتَّهم (١)

الشاعر : مَا تَثَنَّى الشيءُ إِلَا وتَثَلَّثُ . لَا أَصل له .

۲۲۸ – حديث : كلَّ عام تَرْذُلُون (") . من كلام الحسن البصري . وبمعناه الحديث الذي رواه البخاري بلفظ : لا يأتي عليكم زمانٌ إلا والذي بعده شَرُّ منه ، حتى تَلْقَوا ربكم (") .

<sup>(</sup>١) أما الكذاب فهو ( الهيثم بن عدي الطائي المنبجي الكوفي ) . وأما المتهم فهو ( أبو بكر محمد بن الحسن البغدادي النقاش المقرىء المفسِّر ) . وكلاهما مترجم في « ميزان الاعتدال » للذهبي . والحبر رواه الديلمي في « مسند الفردوس » كما في « تنزيه الشريعة المرفوعة » لابن عراق ١ : ٣٢٠ .

<sup>(</sup>٢) يعني كل عام تزدادون رداءة وسنُوءاً . يقال رَذُلَ الشيء يَرَوْذُلُ اللهِ عَلَى حَرْدُلُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

 <sup>(</sup>٣) رواه البخاري في « صحيحه » في كتاب الفتن ، في ( باب لا يأتي زمان " إلا الذي بعد م شر " منه ) ١٣ : ١٧ بسنده إلى الزُّبير بن عدي قال : « أتينا أنس َ بن مالك ، فشكونا إليه ما يكترن من الحَجَاّج ، فقال : اصبِرُوا ، =

ورُوي نحو ذلك من قول ابن مسعود ، قال (١): ولا أعني أميراً خيراً من عام ، ولكن ْ

= فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شَرُّ منه، حتى تَـَلقَـوْا ربكم . سَـمِعتُهُ من نبيكم عَلِيْكِمْ عَلِيْكُمْ .

قال الحافظ ابن حجر في « فتح الباري » ١٧ : ١٧ « وقد استُشكلَ هذا الإطلاق ، مع أن بعض الأزمنة تكون في الشر دون التي قبلها ، ولو لم يكن في ذلك إلا زمن عمر بن عبد العزيز ، وهو بعثد زمن الحجاج بيسير ، وقد اشتهر الخير الذي كان في زمن عمر بن عبد العزيز ، بل لو قيل : إن الشراً اضمحل في زمانه لما كان بعيداً ، فضلاً عن أن يكون شراً من الزمن الذي قلله .

وقد حَمَله الحسن البصري على الأكثر الأغلب ، فسُئل عن وجود عمر ابن عبد العزيز بعد الحجّاج ، فقال : لا بُدَّ للناس من تنفيس .

واستشكلوا أيضاً زمان عيسى بن مريم بعد زمان الدجال ، وأجاب الكرماني بأن المراد الزمان الذي يكون بعد عيسى ، وإلا فمعلوم من الدين بالضرورة أن زمان النبي المعصوم لا شر فيه » . انتهى كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى .

(١) أي ابن مسعود بعد قوله في أول الخبر: لا يأتي عليكم عام ولا أميراً شرٌ من الذي كان قبله ، أماً إني لستُ أعني عاماً أخصَبَ من عام ، ولا أميراً خيراً من أمير ، ولكن ...، وخبر ابن مسعود هذا رواه يعقوب بن شيبة في « مسنده » ، والدارمي في « سننه » في ( باب تغير الزمان وما يحدث فيه ) ١ : ٥٨ ، وسند و حسن ، كما في « فنح الباري » ١٣ : ١٨ .

عُلَماؤكم وفُقَهاؤكم يذهبون (١) ، ثم لا تجدون منهم خَلَفاً ، ويجيء قوم يُفتُون برأيهم (١) .

وفي لفظ : وما ذاك بكثرةِ الأَمطار وقِلَّتها ، ولكن بذهاب العلماء (٣) .

وبمثله فسَّر ابنُ عباس رضي الله عنهما قولَه تعالى : ( أَوَ لم يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الأَرضَ نَنْقُصُها مِن أَطرافِها ) ( نَ علمائها وفقهائها ( ه ) .

<sup>(</sup>١) في رواية الدارمي : « ولكن علماؤكم وخيارُكم وفقهاؤكم يذهبون».

<sup>(</sup>٢) هو بمعنى قوله في رواية الدارمي : « ويجيء قوم يقيسون الأمور برأيهم » .

<sup>(</sup>٣) تمام هذه الرواية : ثم يَـحدُثُ قومٌ يفتون في الأمور برأيهم ، فيـَثــُلـمُون الإسلامَ ويـَهدمونه . أخرجه يعقوب بن شيبة في « مسنده » كما في « فَتح الباري » ١٣ : ١٨ .

وأخرج الطبراني بسند صحيح عن خيثمة قال : قال عبد الله بن مسعود لامرأته : اليوم خير م أمس ؟ فقالت : لا أدري ، فقال : لكني أدري ، أمس خير من اليوم ؟ واليوم خير من غد ، وكذلك حتى تقوم الساعة . ذكره الحافظ الهيثمي في « مجمع الزوائد » ٧ : ٢٨٦ .

<sup>(</sup>٤) من سورة الرعد : ٤١ .

<sup>(</sup>٥) في «تفسير ابن جرير » ١٣ : ١١٧ « قال ابن عباس : ذهابُ علمائها وفقهائها وخيارِ أهلها » .

وعن أبي جعفر (١): موتُ عالِم ٍ أُحبُّ إِلَى إِبليس من موت سبعين عابداً.

۲۲۹ \_ حدیث : کلُّکُم حارث وکلکم هَمَّام . لیس بحدیث (۲) .

(٢) ويغني عنه الحديث الذي رواه الإمام أحمد في « المسند » ٤ : ٣٤٥ والبخاري في « الأدب المفرد » في ( باب أحب الأسماء إلى الله تعالى » ص ٢٨٤ ، وأبو داود في « السنن » في ( باب تغيير الأسماء ) ٤ : ٢٨٧ – ٢٨٨ ، والنسائي في « السنن » أيضاً في كتاب الخيل في ( باب ما يُستحب من شية الخيل ) ٢ : ٢١٨ ونصه :

« عن أبي وَهُب الجُسُمي وكانت له صُحبة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عليه عليه المُسمَّو الله بالسماء الأنبياء . وأحبُّ الأسماء إلى الله : عبد الله وعبد الرحمن ، وأصد قُها : حارث وهمَّام ، وأقبحُها : حَرْب ومُرَّة ».

قال المُناوي في « فيض القدير » ٣ : ٢٤٦ « وإنما طُلُبَ التسمِّي بأسماء الأنبياء ، لأنهم سادَةُ بني آدم ، وأخلاقُهم أشرِفُ الأخلاق ، وأعمالُهم أصلحُ الأعمال، فأسماؤهم أشرفُ الأسماء. فالتسمِّي بهم شَرَفٌ للمُسمَّى،=

<sup>(</sup>١) لعلّه الإمام أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ، الهاشمي العلوي المدني ، التابعي الجليل الفقيه ، ولد سنة ٥٦ ، وتوفي سنة ١١٤ رحمه الله تعالى . قال محمد بن المنكدر : ما رأيتُ أحداً يُفَضَّل على علي بن الحسين ، حتى رأيتُ ابنكه محمداً ، أردت يوماً أن أعظه فوعظني . وقال الزبير بن بكار : كان يقال لمحمد : باقرُ العلم . واشتهر بذلك أخذاً من قولهم : بقر العلم يعني شقاً ، فعلم أصله وخفية .

= ولو لم يكن فيها من المصالح إلا أنَّ الاسم يُذكِّرُ بمُسمَّاه، ويقتضي التعلُّقَ بمعناه ، لكفتى به مصلحة ، مع ما فيه من حفظ أسماء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ، وذكرِها ، وأن لا تُنسَى . فلا يُكره التسمِّي بأسماء الأنبياء ، بل يُستحبُّ مع المحافظة على الأدب .

وكان ليطلحة بن عُبيد الله رضي الله عنه عشرَةُ أولاد ، كلُّ منهم اسمه اسم نبي ، وكان للزَّبيْر بن العوَّام رضي الله عنه أيضاً عشرة أولاد ، كلُّ منهم مُسمتى باسم شهيد . فقال طلحة للزبير : أنا أسميهم بأسماء الأنبياء ، وأنت تسميهم بأسماء الشهداء . فقال الزبير : أنا أطمع في كونهم شهداء ، وأنت لا تطمع في كونهم أنبياء » . انتهى كلام المُناوي رحمه الله تعالى .

هذا ، وإنما كان (عبد الله) و (عبد الرحمن) وأشباههما مثل (عبد الكريم) و (عبد الغني) و (عبد الفتاح) أحب الأسماء إلى الله تعالى ، لأنها تضمنت ما هو وصف حقيقي للإنسان وواجب له وهو العبودية ، وفيها إضافة والعبد) إلى (الرب ) سبحانه إضافة حقيقية ، فصد قت أفراد هذه الأسماء في معناها كل الصدق ، وشر فت بهذا التركيب ، فحصلت لها هذه الفضيلة . ورحم الله الإمام القاضي عياضاً إذ يقول:

ومِمَّا زادني شَرَفَاً وتِيهاً وكِد ْتُ بأخْمَصِي أَطأُ الشُّرَيَّا دُخولي تحت قوليك : (ياعبادي) وأن ْ صَيّرت لي (طه) نبيتا

وإنما كان (حارث) و (هَمَام) أصدقها ، لأنَّ (الحارث) معناه : الكاسب. والإنسان لا يخلو من الكسب ، سواء كان في حَرَّث الدنيا ، أم في حَرَّث الآخرة. و (همّام) فعّال من همّ بالأمريهُمُ به : إذا عزَمَ عليه ، والإنسان لا ينزال يهمُمُ بالشيء بعد الشيء ، خيراً كان أو شرَّاً ، فلا يخلو=

۲۳۰ \_ حدیث : کلٌ ممنوع حُلو . لیس بحدیث .

٢٣١ ـ حديث : كلمة يسمعها الرجل خير له من عبادة سنة ، وجلوس ساعة عند مذاكرة العلم خير من عبادة من كتاب « العروس » على ما في « الذيل » (١).

٢٣٢ \_ حديث : كنتُ كَنْزاً لا أُعرَف ، فأَحببتُ أَن أَعرَف ، فأَحببتُ أَن أُعرَف ، فَخَلقتُ خلقاً فعرَّفتُهم بي فَعَرَفوني . نَصَّ الحفاظ كابن تيمية والزركشي والسخاوي على أَنه لا أصل له (٢) .

<sup>=</sup> إنسان عن (كسب) و ( هَمَّ ) فكل إنسان : حارث وهمَّمَّام .

وإنما كان (حَرْبٌ) و (مُرَّة ) أقبحَها ، لما في لفظة (حَرْب) من التذكير بالمكاره ، ولما في لفظة (مُرَّة ) من استشعار المرارة . وكان رسول الله عَلِيْلَةٍ يُحبُّ الفألَ الحَسَن ، والاسمَ الحَسَن .

ومن المؤسف أن الأسماء ذات معاني العبودية لله تعالى أو الصبّغة الإسلامية خَفَّتُ اليوم – وما تزال تخفِّ – من المسلمين ، فقد صاروا يُسمنُون أبناء هم وبناتهم بأسماء أجنبية ! وعربية ، لكن طابعها ( العروبة ) ! لا الإسلام ، لبُعْد قلوبهم عنه ، فإنا لله ! وتخيئرُ الأسماء من حق الأبناء على الآباء .

<sup>(</sup>١) أي « ذيل الموضوعات » للسيوطي ص ١٩٥ .

<sup>(</sup>٢) قال الإمام المفسر الآلوسي في « روح المعاني » عند تفسير قوله تعالى في سورة الذاريات : (وما خَلَقْتُ الجن والإنس َ إلا لِيعَبْدُون ) ٢١ : ٢١ : « وقد جاء : كنتُ كنزاً مَخْفياً فأحببتُ أن أُعرَف ، فَخلقتُ الخلق َ لأُعرَف ». ذكره بهذا اللفظ سعد الدين سعيد الفرغاني في « منتهى المدارك » ، =

٢٣٣ – حديث : كنتُ نبياً وآدمُ بين الماء والطين قال الزَّرْكشي : لا أصل له بهذا اللفظ (١) .

= وذكر غيرُه كالشيخ الأكبر في ( الباب المئة والثمانية والتسعين) من « الفتوحات» بلفظ آخر .

وتعقبه الحفاظ فقال ابن تيمية : إنه ليس من كلام النبي عليه ، ولا يعرف له سند صحيح ولا ضعيف . وكذا قال الزركشي والحافظ ابن حجر وغيرهما .

ومن يرويه من الصوفية معترِف بعدم ثبوته نقلاً ، لكن يقول : إنه ثابت كَشَفْاً ، وقد نَصَ على ذلك الشيخُ الأكبر في الباب المذكور . والتصحيحُ الكشفيُّ شينْشينة هم !» . انتهى .

قال عبد الفتاح: ويشير الإمام الآلوسي رحمه الله تعالى بهذا إلى أنه لا عبرة بالتصحيح الكشفي عند المحدثين ، وهو كذلك ، كما سيأتي بسطه تعليقاً على الحديث - ١٤٤ حديث « يسن ليماً قررتت له » . فانظره فانه مما يُستفاد ، ويزيد في لزوم التمسك بأقوال الحفاظ المحدثين العارفين بهذا الشأن ، فهم أصحاب الحق والمرجع المتبع في التصحيح والتضعيف ، بما سنتُوه من قواعدهم لحفظ سنة رسول الله عليها ، من أن يدخل عليها ما ليس منها .

## (١) لكن جاء بلفظ آخر ، ومن طرق متعددة :

١ - منها حديثُ ميسَرة الفَهَجْر قال : قلتُ : يا رسول الله متى كنت نبياً ؟ قال : كنتُ نبياً وآدمُ بين الرُّوح والجَسَد . أخرجه أحمد ، والبخاري في « تاريخه » ، والبغوي وابن السكن وغيرُهما في « الصحابة » ، وأبو نعيم في « الحلية » ٩ : ٥٣ والحاكم في « المستدرك » ٢ : ١٠٨ وصحتحه .

قال الزَّبيدي في « شرح الإحياء » ١ : ٤٥٣ « ومعنى ( كنتُ نبياً و آدم =

# ٢٣٤ \_ حديث : كن ذَنباً ولا تكن رَأْساً ، فإنَّ الرأس يَهلِك ، والذَّنب يَسلم . من كلام إبراهيم بن أدهم ('' .

= بين الرُّوح والجسد) . أي لم يكن بعَدْ رُوحاً ولا جَسَداً » .

٢ ـ ومنها حديث أبي هريرة قال : قبل للنبي ﷺ : متى كنت أو كتبت نبياً ؟ قال : وآد م بين الرُّوح والجسد . أخرجه الترمذي ٩٩ : ٩٩ .
 وقال : إنه حسن صحيح . وصحّحه الحاكم في « المستدرك » ٢ : ٢٠٩ .
 وفي لفظ : وإن آدم لم نُحد ل في طينته . أي مُلقَى على الجدالة وهي الأرض .

٣ ــ ومنها حديث العر باض بن سارية : إني عند الله لمكتوب خاتم النبيين ،
 وإن آدم لَمُنْجَدِلٌ في طينته . أخرجه ابن حبان والحاكم ٢ : ٢٠٠ في « صحيحيهما » .

\$ -- ومنها حديثُ ابن عباس قال : قيل يا رسول الله منى كُتُبِتَ نبيياً ؟ قال : وآدم بين الرُّوح والحُسَد . أخرجه أحمد والدارمي في « مسنديهما » وأبو نعيم والطبر اني . انتهى ملخصاً من « المقاصد الحسنة » للحافظ السخاوي ص ٣٢٧ . فالحديث له أصل " ثابت بالألفاظ المذكورة .

(١) قال الذهبي في « العبر » ١ : ٢٣٨ « إبراهيم بن أدهم البلخي الزاهد ، سكن بالشام — في بلدة جَبَلَة قرب اللاذقية ومات ودُفن بها — ، روى عن منصور ، ومالك بن دينار ، وطائفة . وثيّقه النسائي وغيرُه . وكان أحد السادات ، توفي سنة ١٦٢ رحمه الله تعالى » .

٢٣٥ ـ حديث : لُبسُ الخِرقة الصوفية وكونُ الحسن البصري لَبِسَها من عليّ . أَطبَقَ المحدِّثون على أَنه لا أَصل له.

٢٣٦ – حديث: لَسَعَتْ حَيَّةُ الهوى كَبِدي ، البيتين (١). قال ابن تيمية: مما اشتهر أَنَّ أَبا مَحذُورة أَنشدهما بين يديه عَلَيْ حتى وقعَتْ البُرْدة الشريفة عن كتفيه ، فتقاسَمَها أصحابُ الصَّفَة رُقعاً في ثيابهم. كذِبُ باتفاق أهل العلم بالحديث.

٢٣٧ - حديث : اللَّعِبُ بالحَمَام مَجْلَبَةٌ للفقر " . من كلام إبراهيم النَّخَعي " .

<sup>(</sup>١) انظرهما في آخر الكتاب ، في الفقرة ٤٦٧ .

<sup>(</sup>٢) هو كما سيقوله المؤلف من كلام إبراهيم النخعي . وقد جاء النهي عن اللعب بالحمام في عدة أحاديث ، منها ما رواه البخاري في « الأدب المفرد » ص ٤٤١ وأبو داود ٤ : ٢٨٥ وابن ماجه ٢ : ١٢٣٨ وأحمد وابن حبّان وصحتحه والبيهقي في « شُعب الإيمان » بإسناد حسن « عن أبي هريرة أن النبي عَلَيْتُهُ رأى رجلاً يَتْبُعُ حمامةً ، فقال : « شيطان " يَتْبُعُ شيطانة " » . وروى ابن ماجه عدة أحاديث في هذا المعنى .

<sup>(</sup>٣) تقدَّمت ترجمته عند الحديث ٩٥ .

٢٣٨ ـ حديث : لَعَنَ اللهُ الداخلَ فينا بغير نَسَب ،
 والخارجَ منا بغير سبب . لا يُعرف له أصل بهذا اللفظ .

٢٣٩ – حديث : لعَنَ اللهُ الكذّاب ولو كان مازحاً .
 قال السخاوي : وما علمتُه مرفوعاً .

٢٤٠ ـ حديث : لعن الله المغني والمعنى له . قال النووي
 وغيره : لا يصح .

۲٤١ ـ حديث: لكل بَلْوَى عوْن ليس بحديث .

٢٤٢ \_ حديث: لكل حُجرة أُجرة . لا أصل له .

٢٤٣ ـ حديث: لكلّ ساقطة الاقطة . من كلام بعض السلف .

۲٤٤ ـ حديث : لكلّ مجتهد نصيب . من كلام بعضهم ، وفي معناه : من جَدَّ وَجَدَ ، ومن لَجَّ وَلَجَ (۱) .

المُطَّلب لأَبْرَهَة صاحِبِ الفيل .

<sup>(</sup>١) لَجَّ في الأمر : إذا لازَمَه وواظَبَه . وَلَجَ : دخَلَ ووَصَل .

٢٤٦ – حديث على : لمَّا غسَّلتُ النبيَّ عَلِيُّ اقتلَصَتُ مِياهُ مَحَاجِر عينيه (١) – أي ارتفعَتْ مياهُ حَدَقة عينيه – فَشَرِبتُه ، فورِثتُ عِلمَ الأُوَّلين . قال النووي : لا يصح .

وأما ما رواه الإمام أحمد في « مسنده » ١ : ٢٦٧ ، في ( مسند عبد الله ابن عباس) ، ونصُّه : « حدثنا يحيى بن يمان ، عن حسن بن صالح ، عن جعفر ابن محمد ، قال : كان الماءُ ماءُ غَسَّله وَاللَّهِ حين غَسَلوه بعد وفاته ، يَستنقع أي يجتمع – في جفون النبي عَلِللَّهِ ، فكان علي يُخسُوه – أي يَشربُه شيئاً بعد شيء – » . فَسَنَدُهُ ضعيفٌ ومنقطع .

<sup>(</sup>١) جاء في « المقاصد الحسنة » ص ٣٢٨ و ٥٠٥ و « تمييز الطيب من الخبيث » بلفظ ( اقتلصت ماء محاجر عينيه ... ) . و هكذا جاء لفظ ( اقتلصت ) في النسخ المخطوطة التي وقفت عليها من «الموضوعات الكبرى» للمؤلف . و في العبارة نكارة ولم أجد في كتب اللغة (اقتلص) ، وإنما فيها (قلص الماء أ : العبارة نكارة ولم أجد في كتب اللغة (اقتلص) ، وإنما فيها (قلص ٢٠٣ ارتفع ، واجتمع وكثر ) . وجاء في « ذيل الموضوعات » للسيوطي ص ٢٠٣ « وسئل النووي : قيل إن علياً قال : لما غسلت النبي عليا متصصت ماء عاجر عينيه وشربته ، فورثت علم الأولين والآخرين ، أجاب : ليس بصحيح » .

## ٢٤٨ \_ حديث : لو أُحسن أُحدُكم ظُنَّه بِحَجَرٍ لَنَفَعَه

= يطوف بالكعبة ويقول: ما أطيبك وأطيب ريحك ؟ما أعظمك وأعظم حُرمة ً حُرمة أعظم عند الله حُرمة منك ، والذي نفس محمد بيده لحُرمة ألمؤمن أعظم عند الله حُرمة منك ، ماليه ، ودَميه ، وأن يُطنَن به إلا خيراً . رواه ابن ماجه ٢ : ١٢٩٧ بسند لين .

#### و في الباب أحاديث منها :

١ - عن ابن عباس قال: نظر رسول الله ﷺ إلى الكعبة فقال: لا إله إلا الله ، ما أطيبك وأطيب ريحك وأعظم حُرمتك ؟ والمؤمن أعظم حُرمة منك ، إن الله جَعلك حرّاماً ، وحرّم من المؤمن مالكه ، ودَمَه ، وعرضه ، وأن نظئن به ظناً سيئاً . رواه الطبراني في « الكبير » ، وفيه الحسن بن أبي جعفر وهو ضعيف وقد وُثق . انتهى من « مجمع الزوائد » للهيثمي ٣ : ٢٩٢ .

٢ -- عن أنس قال : قال رسول الله عليه عليه : من آذى مسلماً بغير حق ،
 فكأنما هدَم بيت الله تعالى . رواه الطبر إني في « الصغير » .

٣ – وعن بـُرَيدة أن النبي عَلِيلِ قال : قَـتْـلُ المؤمن أعظمُ عند الله من زوال الدنيا . رواه النسائي ٧ : ٨٣ والضياء في « المختارة » .

٤ -- وعن عبدالله بن عـمـْرو بن العاص أن النبي عليه قال : لـزوال الدنيا أهوَن عند الله مـن قتل رجل مسلم . رواه النسائي ٧ : ٨٢ والترمذي ٦٢ : ١٧٢ - ١٧٢ .

وعن البراء بن عازب أن رسول الله طليع قال : لزوال الدنيا أهون على الله مين قتل مؤمن بغير حق . رواه ابن ماجه ٢ : ٧٧٤ . وقال المنذري في « الترغيب » ٤ : ٧٧ : « إسناد ه حسن » .

ثم قال السخاوي : وقد أشبعتُ الكلام عليه فيما كتبتُه على « الترمذي » في باب ما جاء في تعظيم المؤمن ، قُبـيَل كتاب الطب » انتهى ملخصاً مع زيادة .

الله به . قال السخاوي : لا أصل له ، وقال ابن تيمية : كذب موضوع .

٢٤٩ – حديث: لو اغتَسَلَ اللَّوطيُّ بماء البحر لم يجيء يوم القيامة إلا جُنُباً. باطلُّ لا أصل له .

٢٥٠ ـ حديث: اللواءُ يحمله عليٌّ يوم القيامة. ذكره ابن الجوزي في « الموضوعات » (١).

٢٥١ ـ حديث : لو كان أُخي الخَضِرُ حيّاً لزارني . لا أَصل له (٢) .

٢٥٢ ـ حديث : لو كان الأَرُزُّ رجلاً لكان حليماً . موضوعٌ قاله ابن القيم (٣) وتبِعَه العسقلاني (١) .

 $<sup>. \</sup>forall \land \mathbf{9} = \forall \land \land : \mathbf{1} (\mathbf{1})$ 

<sup>(</sup>٢) وانظر الحديث : ١٣٩ . و « المنار المنيف » لابن القيم ص ٦٧ ــ ٧٦ .

<sup>(</sup>٣) في « زاد المعاد » عند كلامه عن الأدوية والأغذية التي جاءت على لسان النبي ﷺ ٣ : ٣٣٠ ، وفي كتابه المسمى « المنار المنيف في الصحيح والضعيف » ص ٥٤ .

<sup>(</sup>٤) زاد ابن الدَّيْبَع في « تمييز الطيب من الخبيث » عن ابن حجر قولَه : « وكذا أحاديث الْأَرُزَّ كلَّها موضوعة » .

۲۵۳ \_ حديت: لو كانت الدنيا دَمَاً عَبِيطاً (١) ، لكان قوتُ المؤمن منها حلالاً . قال الزركشي : لا أصل له (٢) .

القُشَيري في « رسالته » (٣) : هو قولُ عامر بن عبدالله بن عبد قيس (١) . قلتُ : والمشهور أنه من كلام علي كرَّم الله وجهه .

<sup>(</sup>١) أي دماً طرياً .

<sup>(</sup>٢) قال العجلوني في «كشف الحفاء » ٢ : ١٥٩ « وقال النجم الغزي : هو من كلام الفضيل بن عياض . وذلك لأن المؤمن لا يأكل إلا عن ضرورة » . (٣) في باب اليقين .

<sup>(</sup>٤) ويقال فيه : عامر بن عبد قيس ، التميمي العنبري ، وهو أحد سادات التابعين الزُّهّاد والعُبّاد ، وأوَّل من عُرِف بالنُّسُكُ من التابعين بالبصرة ، وقيل فيه : راهبُ هذه الأمة ، تلقّن القرآن من أبي موسى الأشعري ، وتخرج عليه في التنسُّك والتعبيُّد ، وأدرك كثيراً من الصحابة وروَى عنهم ، وروَى عنه الحسن البصري وابن سيرين ، وهو من أقران أُويس القررني وأبي مُسليم الحيولاني . قال الحافظ ابن حجر في ترجمته في « الإصابة » : روَى ابن أبي الدنيا من طرر ق أنه كان فرض على نفسه كلَّ يوم ألف ركعة . ثم ذكر له الحافظ ابن حجر كرامات مباركات . توفي في بيت المقدس في حدود سنة ٥٥ ، الحافظ ابن حجر كرامات مباركات . توفي في بيت المقدس في حدود سنة ٥٥ ،

٢٥٥ ـ حديث: لولاك لما خَلَقتُ الأَفلاك. قال الصَّغَاني: موضوع.

٢٥٦ - حديث: لو مُنِعَ الناسُ عن فَتِّ البعر لفَتُّوه ، وقالوا: ما نُهينا عنه إلا وفيه شيء. ذكره في « الإحياء » وقال العراقي: لم أُجده (١).

٢٥٧ ــ حديث: لو وُزِنَ خوفُ المؤمن ورجاؤه لاعتدلا. لا أصل له مرفوعاً ، وإنما هو عن بعض السلف ، كذا في « المقاصد » . وقيل : هو من كلام ثابت البُنَاني (١) .

٣٥ - حديث : لو يعلم الناسُ ما في الحُلْبَةِ ٣٠)

<sup>(</sup>١) ذكره في كتاب العلم في (بيان وظائف المرشد المعلم). ونقله عن العراقي السخاويُّ في « المقاصد الحسنة » ص ٣٢٥ ، وقال : « قال مخرِّجُه : « لم أجده إلا من حديث الحسن مرسلاً ، وهو ضعيف ، رواه ابن شاهين » . انتهى . قال عبد الفتاح : ولعل هذه الزيادة في « التخريج الكبير » للعراقي . إذ لا وجود لها في « التخريج » المطبوع ، وهو الصغير .

<sup>(</sup>٢) هو ثابت بن أسلم البُنَاني البصري ، أحد سادات التابعين علماً وفضلاً وعبادة ونُبُلًا ، صحب أنس بن مالك أربعين سنة . وتوفي بالبصرة سنة ١٢٣ ، وقيل سنة ١٢٧ رحمه الله تعالى .

 <sup>(</sup>٣) هي حَبُّ نبت معروف ، نافع لجملة من الأمراض ذكرها ابن القيم
 في « زاد المعاد » ٣ : ٢٤١ – ٢٤٢ ، وصاحب « القاموس » فيه .

### حرف الميم

مَدَّق . لا يُعرَف بهذا اللفظ .

المُومنُ خُلُويٌّ ، والكافرُ خَمْريُّ (۱) . عديث : المؤمنُ خُلُويٌّ ، والكافرُ خَمْريُّ (۱) . قال العَسْقلاني : باطل لا أصل له .

٢٦٢ – حديث : المؤمِنُ غِرُّ كريم ، والمنافِقُ خِبُّ لئيم . موضوع . من حديث « المصابيح » (٢) .

<sup>(</sup>١) يعني أن المؤمن يُنحبُّ الحُلُو من الحَلُوَى ، والكافر يُنحبالخمر .

<sup>(</sup>٢) قال بوضعه سراج الدين القزويني ، في جملة الأحاديث الثمانية عشر التي حكم بوضعها من أحاديث « المصابيح » . وجاء هذا الحديث في « مشكاة المصابيح » للتبريزي ٢ : ٦٣٠ ، وقال : « رواه عن أبي هريرة أحمد وأبو داود ٤ : ٢٥١ ، والترمذي ٨ : ٢٤١ » . زاد المؤلف في «المرقاة» ٤ : ٧٤٢ =

= « وكذا الحاكم ١ : ٤٣ – ٤٤ ، ورواه البيهقي عن أبي هريرة بلفظ : المؤمنُ هيِّن " ليِّن حتى تَخالَه من اللين أحمق » . انتهى .

قلت : ورواه بلفظ الترجمة أبو نعيم في « الحلية » في ترجمة ( حَجّاج بن فُرافِصة ) ٣ : ١١٠ ، والحطيب البغدادي في « تاريخ بغداد » في ترجمة ( سليمان بن داود المباركي ) ٩ : ٣٨ من طريق ( ابن فُرافصة ) .

وقال الحافظ ابن حجر في « أجوبته » عن تلك الأحاديث المنشورة في آخر « المشكاة » ٣ : ٣١٢ « قلتُ : أخرجه أبو داود والترمذي من طريق يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة . وقال الترمذي : غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه . قلتُ – أي ابن حجر — : وهو عندهما من طريق بيشر بن رافع ، عن يحيى . وأخرجه الحاكم من طريق حجيّاج بن فُرافصة ، عن يحيى موصولاً ، وقال : اختلف في وصله وإرساله . قلتُ – أي ابن عجر — : وحجيّاج ضعيّفوه ، وبيشر بن رافع أضعفُ منه ، ومع ذلك لا يتجه الحكم عليه بالوضع ، لفقد شرط الحكم في ذلك » . انتهى . وهو ما قديّمه الحافظ في مستهل « أجوبته » ٣ : ٣٠٤ وهو « أن ينفرد بالحديث كذاب ، ولا يوجد ذلك الحديث عند غيره » .

وذكره الحافظ المنذري في «ترغيبه » ٤ : ١٦١ فقال : «عن أبي هريرة... رواه أبو داود والترمذي ، وقال : حديث غريب ، ولم يتضعفه أبو داود ، ورواه أبو داود وأثق ». وذكر (بشر بن رافع) ورواتهما ثقات سوى بيشر بن رافع ، وقد و ثق ». وذكر (بشر بن رافع) في آخر الكتاب في (باب الرواة المختلف فيهم ) ٥ : ٢٨٥ فقال : «ضعفه أحمد وغيره ، وقوا ه ابن معين وغيره ، وقال ابن عدي : لا بأس بأخباره ، لم أر له حديثاً منكراً » . انتهى .

فهو عند المنذري حديثحسن أو ما يقار به على أقل تقدير ، بدليل كلامه هذا =

 $^{(1)}$  ، المؤمن ليس بحَقُود . في « الإحياء »  $^{(1)}$  ، قال العراقي : لم أقف عليه  $^{(7)}$  .

٢٦٤ \_ حديث: المؤمن مؤتمن على نَسَبه . لا أصل له (١٠)

= في الراوي المختلَف فيه ، ولهذا أورده بلفظة (عن) وتكلّم عليه في آخره ، كما هو اصطلاحه في أول كتابه ١ : ٣ ــ ٤ ، وتقدم نقل كلامه فيه تعليقاً على الحديث ١٠٤ .

وقال العزيزي في « شرح الجامع الصغير » ٣ : ٣٩٩ « إسنادُ ه جيد » . وقال المناوي في « فيض القدير » ٦ : ٢٥٤ « حكّم القزويني بوضعه ، ورّد عليه ابن حجر وقال : هو لا ينزل عن درجة الحسّن ، وأطال » . فالحديثُ حسّن " وليس بموضوع .

(١) ذكره في كتاب العلم في ( بيان آفات المناظرة وما يتولد منها من مهلكات الأخلاق ) وفي كتاب ذم الغضب والحقد ، في ( القول في معنى الحقد ونتائجه ) .

(٢) عبارة العراقي : لم أقف له على أصل .

(٣) قال المؤلف في « الموضوعات الكبرى» : « هو من قول مالك أو غير ه من العلماء ، بلفظ : الناس ُ مؤتمَـنُون على أنسابهم » .

لكن قال شيخنا الإمام الكوثري رحمه الله تعالى : « ليس هذا على إطلاقه هكذا ، فقد وقع ادّعاءُ النسب إلى أهل بيت النبوة من الملاحدة الباطنية ، وحاش لله أن يتجعل أهل بيت رسوله دُعاة ً للإلحاد ، ناشرين للرذيلة ، هادمين لأركان الإسلام ، بل قد طهرهم من ذلك كله . . . . . . . . =

۲۹۰ ـ حدیث : المؤمنُ مُلَقَّی ، والکافر مُوَقَّی (۱) . لیس بحدیث .

### ٢٦٦ - حديث: المؤمن يُخدَع. من كلام سعيد بنجُبير (١).

= وكثير من المُتَنقَبِين الأشرار – أي نقباء الأشراف! – كانوا يبيعون حُمجَج النسب بأبخس الأثمان على توالي القرون ، ومن أبشع النماذج في هذا الباب ما يُعزَى إلى النقيب عُمر مُكْرَم ، في عهد والي مصر محمد علي باشا الكبير ، من إدخاله كثيراً من الفلاحين بل الأقباط واليهود في النسب الزكيّ! الكبير ، من إدخاله كثيراً من الفلاحين بل الأقباط واليهود في النسب الزكيّ! إلى أن رفع عامّة العلماء في القطر ، وبينهم أمثال محمد الأمير شيخ مشايخ الأزهر : محشراً في هذا الشأن إلى الوالي وإلى مقام الحلافة ، حتى أقصي النقيب من النقابة . ومثله ما يَذكره الشهاب الحَقاجي عالم مصر في القرن الحادي عشر في « ريحانة الألباء » .

وأما ما يقال: الناسُ أمناء على أنسابهم ، فبمعنى قبول استلحاق رجل لولك مجهول النسب ، فيما ليس فيه جرّ مغنم ، لا بمعنى وجوب تصديقً كل من يدَّعي النسبَ الزكيَّ مثلاً بدون حجة شرعية ، وإلا لاختلط الحابلُ بالنابل » . انتهى كلام شيخنا الكوثري – بزيادة يسيرة – في تقدمته لكتاب «كشف أسرار الباطنية » للحمادي اليماني ص ٥ – ٦ من الطبعة الأولى بمطبعة الأنوار بالقاهرة سنة ١٣٥٧ .

(١) قال المؤلف في « الموضوعات الكبرى » : « معناه أن المؤمن مُلقى بالبلايا ، تكفيراً لما له من الخطايا ، والكافر محفوظ عن البلايا ومحفوف بالنعماء ليَبقى عليه البقايا ، ولأنَّ « الدنيا سيجن المؤمن وجنَّة الكافر » رواه أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجه » انتهى كلام المؤلف بزيادة يسيرة .

(٢) هو أبو محمد سعيد بن جُبّير بن هشام الأسدي الوالبي الكوفي ، التابعي=

# ٢٦٧ \_ حديث: المؤمن يَسيرُ المَؤُنَة (١). قال الصَّغَاني: موضوع (١).

= الجليل ، المقرىء الفقيه المفسِّر المحدث الإمام ، كان فقيها فاضلاً عابداً ورعاً إماماً في العلم والحديث والقرآن ، وكان ابن عباس إذا أتاه أهل الكوفة يستفتونه يقول : أليس فيكم سعيد بن جبير ، قال ميمون بن مهران : لقد مات سعيد بن جبير وما على ظهر الأرض أحد إلا وهو محتاج إلى علمه . قال الذهبي في « العبر » ١ : ١١٢ « قتل الحرّج الحرّاج واتله الله – سعيد بن جبير في سنة خمس وتسعين ، وله نحو من خمسين سنة رحمه الله تعالى » .

(١) أي قليل الكَـُلفة على إخوانه . زاد القـُضاعي في رواية : كثيرُ المَــُفونة . قاله المُـناوي في « فيض القدير » ٦ : ٢٥٥ .

(٢) قلت : تبيع الصّغاني فيه ابن الجوزي ، فقد ذكره في « الموضوعات » ٢ : ٢٨١ من طريق الخطيب في « تاريخ بغداد » ٥ : ٣١٥ ، وقال : « والمتهم بوضعه محمد بن سهل العطار ، قال الدارقطني : كان يضع الحديث » . وتعقبه الحافظ السيوطي في « اللآلىء المصنوعة » ٢ : ٢٨١ فقال : « وأخرجه أبو نعيم في « الحلية » ٨ : ٤٦ من هذا الطريق . وله طريق آخر عند البيهقي في « شعب الإيمان » . ثم ساقها ، وسند ها ضعيف ، فالحديث ضعيف لا موضوع . وقد ذكره السيوطي في « الحامع الصغير » ٢ : ٢٥٥ بشرح المناوي ، مشيراً إلى طريقيه عن أبي هريرة رضى الله عنه .

ثم إن هذا الحديث يُروى نحوُه من قول سيدنا على رضي الله عنه ، جاء في «ترتيب المدارك » للقاضي عياض ٣ : ٣٤٦ « قال سفيان بن عيينة : قال على بن أبي طالب : المؤمن حسن المعمونة ، قليل المؤنة » . وفيه أيضاً ٢ : ١٧ «قال ابن وهب سمعت مالكاً يقول : يقال : إن المؤمن حسن المعمونة ، يسير المؤنة ، والفاجر بضده » .

۲۶۸ – حديث : المؤمن يَغبِطُ (۱) ، والمنافق يَحْسُد . من كلام الفُضَيل .

۲۶۹ ـ حدیث: ما اتَّخذَ الله ولیاً جاهلاً (۱) ولو اتخذه لعلَّمه. قال السخاوي: لیس بثابت ، ولکن معناه صحیح ، أي لو أراد اتخاذه ولیاً لعلَّمه ثم اتخذه ولیاً.

العلم والأدب. في « الميزان » هو باطل.

۲۷۱ – حدیث : ما أعلم خُلْفَ جداري هذا . قال ابن حجر : لیس بحدیث .

الشافعي ، وقال : إلا محمَّد بن الحسن . فقيل له : ولم ؟ الشافعي ، وقال : إلا محمَّد بن الحسن . فقيل له : ولم ؟ قال : لأَنه لا يَعْدُو العاقلُ من أَن يَهتمَّ لآخِرته أَو لِدُنياه ، والشَّحْمُ مع الهمِّ لا يَنعقد ، فإذا خلا منهما صار في حَدِّ

<sup>(</sup>١) أي يتمنّى مثلَ النعمة الّي رآها على غيره على أن لا تتحول عن صاحبها .

 <sup>(</sup>٢) هكذا جاء في الأصل . وجاء في غير كتاب بلفظ (ما اتخذ الله من ولي جاهل ...) . والخطب سهل .

# البهائم (۱) . وفيه قِصَّةُ المَلِكُ المُثْقَل وتطبُّبُه بخَبَر المُوت (۱) .

(١) أي فينعقد الشّحْمُ حينئذ . ومن لطيف ما وقع للإمام وكيع بن الجراح ، – وهو الإمام الحافظ المحدث الفقيه العابد ، أحد أركان العلم في العراق ، وتلميذُ الإمام أبي حنيفة ، المتوفى سنة ١٩٧ – ما حكاه عنه الإمام سعيد بن منصور قال : قُدمَ وكيع مكة ، وكان سميناً ، فقال له الفُضيل ابن عياض : ما هذا السّمَنُ وأنت راهبُ العراق ؟ قال : من فرَحي بالإسلام . فأفحمه . ذكره الذهبي في « تذكرة الحفاظ » ١ : ٣٠٨ في ترجمة وكيع ، وذكر فيها أيضاً : « قال يحيى بن أكثم : صحبتُ وكيعاً في السفر والحضر ، فكان يصوم الدهر ويختم القرآن كل ليلة » . انتهى .

وأنشدوا للإمام سيف الدين الباخرَرْزِي سعيد بن المطهـَّر الحافظ المحدث الصوفي المتوفى سنة ٦٥٩ رحمه الله تعالى قولَه :

يقولون : أجسامُ المحبين نيضـــوة "وأنتَ سـَمـين لستَ غير مُرائي فقلتُ : لأن الحُبُ خالفَ طبعَهـم ووافقَه طبعي فكــان غيذائـــي

وكأنَّ الباخرَزِي يُجيبُ بهذين البيتين عن البيتين المشهورين وهما :

ولمَّا ادَّ عيتُ الحُبُّ قَالَتْ كَذَبْتَنِي فما لَيْ أَرَى الْأعضاء مَنكَ كَوَاسِياً! فلا حُبَّ حَيى يَلصَقَ الجِلْدُ بالحَشَى وتَذْ هَلَ حَيى لاتُجِيبَ المُنادِيا!

(٢) أي وفي كلام الشافعي رضي الله عنه قيصّةُ المليك المُشْقَىل ... وقد أوردها البيهقي في «مناقب الشافعي» ٢: ١٢٠ عقب قوله: «ما أفلح سمينٌ قط..» قال البيهقي : «ثم قال الشافعي رحمه الله تعالى : كان مليك في الزمان الأوَّل ، وكان مثقلًا كثيرَ اللحم ، لا يَنتفع بنفسه . فجمعَ المتطببين وقال : احتالوا لي حيلة تُخفف عني لحمى هذا قليلاً ، فما قدروا له على صفة .

ابن حجر: لا أعرفه (۱) . قال القارىءُ المصلي (۱) . قال البن حجر: لا أعرفه (۱) .

= قال: فنُعِتَ له رجل عاقل أديب منطبّب ، فبعتَ إليه فأشخص إليه الله عنرَج إلى الملك - فقال له: تعالجني ولك الغنى ، قال: أصلح الله المكلك ، أنا رجل منطبّب ومُنتجبّم ، دَعْني أنظر الليلة في طالعك ، أيّ دواء يوافق طالعك فأسقيك. فغدا عليه فقال: أيها الملك ، الأمان؟ قال: لك الأمان. قال: رأيت طالعك يدل على أن عُمرك شهر! فإن أحببت حتى الأمان. قال: رأيت بيان ذلك فاحبيسني عندك ، فإن كان لقولي حقيقة أعالجك ، وإلا فاقتص مني .

قال: فحبسه الملك، ثم رفع الملاهي، واحتَجَب عن الناس، وَخَلا وحدَه مغتمّاً ما يَرفع رأسَه، يَعَدُّ أيامه، كلما انسلخ يوم ازداد غماً، حتى هُزِلَ وجَفَّ لحمُه، ومَضَى لذلك ثمانية وعشرون يوماً.

فبعث إليه فأخرجه ، فقال : ما ترى ؟ فقال : أعز الله الملك ، أنا أهون عمرك ؟ على الله من أن أعلم الغيب ، والله ما أعرف عمري ، فكيف أعرف عمرك ؟ إنه لم يكن عندي دواء إلا الغم " ، فلم أقدر أن أجلب إليك الغم " إلا بهذه الحيلة ، فأذابت شحم الكلكي . فاستحسن منه ما فعل ، فأجازه وأحسن جائزته » . انتهى من « المناقب » للبيهقي ، و من « المقاصد الحسنة » ص ١٢٥ . و « كشف الحفاء » ١ ٢ . ٢٤٩ .

(١) أي حينَ يجهر بالقرآن جهراً يُخلِّطُ به المصلِّي .

(٢) ويغني عنه ما رواه أبو داود في « سننه » ٢ : ٣٨ عن أبي سعيد الحدري قال : « اعتكف رسول الله عليه ألله في المسجد ، فسمعتهم يجهرون بالقراءة ، فكشفَ السِّترَ وقال : ألا إنَّ كلَّكم مُناج ربَّه ، فلا يُؤذينَنَّ بعضُكم على بعض في القراءة ، أو قال : في الصلاة ».

٢٧٤ \_ حديث : ما أُوتيَ قومٌ المنطقَ (١) إِلا مُنِعوا العمل . في « الإِحياء » ، وقال العراقي : لم أَجد له أَصلاً (٣) .

٢٧٥ ـ حديث : ما بُديءَ بشيء يومَ الأَربعاء إلا تَمّ .
 قال السخاوي : لم أقف له على أصل .

۲۷٦ ـ حديث : ما بَعُدَ طريقٌ أَدَّى إِلَى صديق . من كلام ذي النون المصري (٣) .

۲۷۷ – حدیث: ما تَرك القاتلُ على المقتول مِن ذنب.
 قال ابن كثير: لا يُعرَف له أصل بهذا اللفظ (1).

<sup>(</sup>١) المراد به الحكال .

<sup>(</sup>٢) ذكره في كتاب العلم في آخر ( بيان القدر المحمود من العلوم المحمودة ) .

<sup>(</sup>٣) قال الذهبي في « العبر » ١ : ٤٤٤ « هو ذو النون المصريُّ الزاهدُ ، أُحـَدُ مشايخ الطريق ، له مواعظُ نافعة وكلامٌ رفيع ، استحضره المتوكل إليه ليسمع كلامةوينتفع ، توفي سنة ٢٤٥ رحمه الله تعالى » .

<sup>(</sup>٤) قال ابن كثير هذا في « تاريخه » كما ذكره السخاوي في « المقاصد الحسنة » ص ٣٦٤ ، وتمام كلام ابن كثير : « ومعناه صحيح » قال الحافظ السخاوي : « يعني كما أخرجه ابن حبان عن ابن عمر مرفوعاً بلفظ : « إناً السيف عجَّاء " للخطايا » .

٢٧٨ – حديث : ما تَعاظَمَ عليَّ أَحَدُّ مَرَّتين (١) . من كلام السلف ، ومعناه يؤخذ من حديث : « لا يُلْدَغُ المؤمنُ من جُحرٍ مرَّتين » (١) .

٢٧٩ \_ حديث : ما خلا جَسَدٌ مِن حَسَد . قال السخاوي :

(٢) رواه البخاري في «صحيحه» في كتاب الأدب، في (باب لا يُلدَغُ المؤمنُ من جُحر مرتين ) ١٠: ٣٩٤ – ٤٤٠ ، ومسلم في آخر «صحيحه» في كتاب الزهد، في (باب في أحاديث متفرقة ) ١٨: ١٨٤ . ولفظهما : «عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي عَلِيلِهُ قال : لا يُسُلدَغُ المؤمنُ من جُحرٍ واحدٍ مرَّتين » .

وهذا الكلام مما لم يُسبَق إليه النبي عَلِيْ ، وأُوَّلُ ما قاله : لأبي عَزَة الحُمتِ ، وكان شاعراً ، فأسر يوم بدر كافراً ، فقال : يا رسول الله إني ذو عيال وحاجة عرفتها ، فامنن علي " ، فقال له علي الله على أن لا تنعين علي " . عيني بشعره – فعاهد ، فأطلقه . فلما كان يوم أحد خرج في المشركين يحرضهم ، فأسر ، فقال : يا رسول الله من علي ، فقال رسول الله على يُحرضهم ، فأسر ، فقال : يا رسول الله من علي ، فقال رسول الله عمولة ؛ لا يلد ع المؤمن من جد واحد مر تين ، – يعني : لوكنت مؤمناً لم تُعاود لقتالنا – لا تمسح عارضيك بمكة و تقول : خدعت محمداً مر تين ! ثم أم ر به فقتل » . انتهى من « جمهرة الأمثال » لأبي هلال العسكري ٢ : ٢٦٧ – فقت الله مي الأمثال » للميداني ٢ : ١١٠ .

<sup>(</sup>١) يُوضِّح معناه ما جاء في كتاب « المُنجالَسة » للدَّينَوَرِيّ : « عن الأصمعي قال : قال أعرابي : ما تاه َ – أي تكبّر – عليَّ أحدٌ مرَّتين . قيل : ولم ذلك ؟ قال : لأنه إذا تاه عليَّ مرةً لم أعُدُ إليه » . انتهى من « المقاصد الحسنة » ص ٣٦٥ .

لم أُقف عليه بلفظه (١).

۲۸۰ – حدیث : ما خلا قصیر من حکمة . قال
 السخاوي : لم أقف علیه .

الله عنده مِن قدرِه بأَزيد . ليس في المرفوع ، ولكن قدرِه بأزيد . ليس في المرفوع ، ولكن قد جاء نحوه من كلام الشافعي رحمه الله تعالى .

القلوب (٢) . قال السخاوي : لا أعرفه في المرفوع .

۲۸۳ ـ حدیث : ما عدَلَ مَنْ وَلَّى وَلَدَه . لا أَصل له كما قال السخاوي (۳) .

<sup>(</sup>۱) ثم قال الحافظ السخاوي في « المقاصد الحسنة » ص ٣٦٦ « ولكن معناه عند أبي موسى المديني في « نزهة الحفاظ » له ، عن أنس رفعـَهُ من حديث طويل ، أوَّلُه : كلَّ بني آدم حَسُود ... وسندُه ضعيف » . انتهى باختصار .

<sup>(</sup>٢) وفي لفظ : ( من جبر الخواطر ) .

<sup>(</sup>٣) وقال المؤلف في « الموضوعات الكبرى » عقبه : « بل هو موضوع في مبناه ، وباطل في معناه » . انتهى . ووقع فيها وفي « كشف الخفاء » للعجلوني ٢ : ١٨٩ محرفاً إلى لفظ ( ما عُزِل من ولدّ ولدّه ) .

٢٨٤ – حديث : ما عَزَّتْ النيَّةُ في الحديث (١) إلا لشَرَفه . قال الخطيب : لا يُحفَظُ مرفوعاً ، وإنما هو قولُ ابن هارون (١) .

ولا \_\_ حديث : ما فَضَلكم أبو بكر بفضلِ صوم ولا صلاة ، ولكن بشيء وقر في قلبه . قال العراقي : لم أُجده مرفوعاً (٣) .

(٢) هو يزيد بن هارون الواسطي ، أبو خالد ، الإمام الربّاني القُدُوة ، الحافظ المتقن الفقيه ، العابد الذكي الفطن . كان يقال : يَحضُرُ في مجلسه سبعون ألفاً . روى عنه أحمد وابن المديني وعبد بن حُميد وخلق كثير . ولد سنة ١١٦ ، وتوفي سنة ٢٠٨ رحمه الله تعالى . قاله الذهبي في « تذكرة الحفاظ » ٢ : ٣٥٠ .

ثم إن هذا الكلام جُعل (حديثاً) بوهم من بعض الشيوخ ، وقد ساقه الخطيب البغدادي حديثاً مرفوعاً في كتابه « المُدْرَج » من طريق شيخه (أحمد ابن علي التوزيّ) ، ثم قال : « هذا الكلام ُ لا يُحفظ عن النبي عَلِياتِهِ بوجه من الوجوه ، وإنّما هو قول ُ يزيد بن هارون ، وقد وَهيم َ شيخنا أبن ُ التوزيّ فيه ، وذلك أنه دخل عليه حديث في حديث » . انتهى من « ذيل الموضوعات » للسيوطي ص ٤٠ .

(٣) قال السخاوي في « المقاصد الحسنة » ص ٣٦٩ عَقبِهَ : « وهو عند الحكيم الترمذي في « نوادر الأصول » من قول بكر بن عبد الله المُزَني » .

<sup>(</sup>١) أي في طلب الحديث النبوي .

٢٨٦ \_ حديث : ما كلَّ مَرَّة تَسلَمُ الجَرَّة . ليس بحديث .

٢٨٧ \_ حديث: ما لا يجيء من القلب عِنايتُه صعبة. ليس بحديث .

٢٨٨ – حديث : ما من جماعة اجتَمعت إلا وفيهم وليَّ لله ، لا هُمْ يدرون ، ولا هو يدري بنفسه . لا أصل له ، وهو كلام باطل . فإنَّ الجماعة قد تكون كُفَّاراً ، وقد تكون فُجَّاراً ، يموتون على الكفر والفجور .

٢٨٩ – حديث : ما من ليلة إلا يُنادي مُنادي الله يا أهل القبور : من تَغْبِطُون ؟ فيقولون : أهلَ المساجد . لم يوجد له أصل .

۲۹۰ – حدیث : ما من مدینة یَکثُرُ أَذانُها إِلا قَلَّ بِرْدُها . موضوع ، كذا في « اللآلیء » (۱) .

٢٩١ \_ حديث : ما من نَبِي نُبِّيءَ إِلا بعدَ الأَربعين .

<sup>(</sup>١) للسيوطى ٢ : ١٤ .

قال ابن الجوزي: إنه موضوع (١).

٢٩٢ – حديث : ما النَّارُ في اليبس (٢) ، بأسرع من الغِيبة في حَسنات العبد . قال العراقي : لم أجد له أصلاً .

٢٩٣ – حديث: ما وَسِعَني أَرضي ولا سمَائي ، ولكن وَسِعَني قلبُ عبدي المؤمن . لا يُعرف له إسناد مرفوع . وقال ابن تيمية: هو موضوع ، وفي « الذيل » (٣): وهو كما قال . ومعناه: وسِعَ قلبُه الإِيمانَ بي وبمحبتي . وإلا فالقولُ بالحلول كفر . وقال الزركشي: وضَعتْه الملاحدة .

٢٩٤ ـ حديث : مُتْ مُسْلِماً ولا تُبال . قال السخاوي :

<sup>(</sup>١) تمام كلام ابن الجوزي – كما نقله السخاوي في « المقاصد الحسنة » ص ٣٧٢ – لأن عيسى عليه السلام نُبتِّىء ورُفع إلى السماء ، وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة . فاشتر اطُ الأربعين في حق الأنبياء ليس بشيء » . انتهى .

وقال المؤلف في « الموضوعات الكبرى » : « ويتُعارِض حديث التنبؤ على الأربعين نص تُقولِه تعالى في يحيى : ( وآتيناه الحُكُمْمَ صَبِيبًا ً) ، وقولِه تعالى في يوسف : ( وأوحينا إليه لتَتُنبَّمَنَهم بأمرُهم هذا ) . ولو ثبتَ يُحمَل على الغالب » .

<sup>(</sup>٢) اليَبَسَ ُ: الشيءُ اليابس ، والمرادُ به الحَطَبُ اليابس ونحوُه .

<sup>(</sup>٣) أي « ذيل الموضوعات » للسيوطي ص ٢٠٣ .

### لا أعلمه بهذا اللفظ (١).

السخاوي: لم أقف عليه بهذا اللفظ (٢) .

(١) تمام كلام السخاوي في « المقاصد الحسنة » ص ٣٧٤ « والأحاديثُ في أن من مات لا يُشرك بالله شيئاً دخل الجنة ، كثيرة ... » انتهى .

قلتُ : وليست تلك الأحاديث الكثيرة الصحيحة واردة في معنى هذا الحديث الموضوع . فهو يفيد باطلا ً ! إذ يفيد أن الموت على الإسلام لا يتضر ً معه ذنب . وما أقبح قول له : (ولا تُبال ) ! وهي تفيد حقاً ، إذ تفيد أن كلمة التوحيد الحق لا يُخلد صاحبُها في النار ، على أنه قد يُعذ ب فيها على ما ارتكب من المعاصى والذنوب . وما أبعد ما بين الحق والباطل ؟

(٢) تمام كلام السخاوي في « المقاصد الحسنة » ص ٣٧٧ « ولكن في معناه حديث ابن عُمر « إن أبر البر أن يصل الرجل ُ أهل َ وُدِّ أبيه » . انتهى . وهو حديث رواه البخاري بهذا اللفظ في « الأدب المفرد » ص ٢٩ ، ومسلم في « صحيحه » في كتاب البر والصلة والآداب ، في ( باب فضل صلة أصدقاء الأب والأم ونحوهما ) ١٦ : ١٠٩ ورواه أبو داود ٤ : ٣٣٧ والترمذي ٨ : ٩٨ .

وللحديث قصة عند البخاري ومسلم ، وهي من رواية مسلم : أن عبد الله ابن دينار قال : لقي عبد ألله بن عمر رجلاً من الأعراب بطريق مكة ، فسلم عليه عبد الله ، وحَمَله على حمار كان يَركبه – أي أعطاه إياه – ، وأعطاه علمامة كانت على رأسه ، فقلنا له : أصلحك الله . إنهم الأعراب ، وإنهم يَرضَوْن باليسير . فقال عبد الله : إن أبا هذا كان وُد ًا – أي صديقاً – لعمر =

المَحبَّةُ مَكبَّة . قال السخاوي : لم المَحبَّةُ مَكبَّة . قال السخاوي : لم أقف عليه (۱) .

۲۹۷ ــ حديث: المحسود مرزوق. غير معروف (۲) .
۲۹۸ ــ حديث: المرء بسعْدِه ، لا بأبيه وجَدّه. ليس بحديث.

٢٩٩ \_ حديث : المريضُ أنينُه تسبيح ، وصياحُهُ

(۱) قوله (لم أقف عليه) ليس عند السخاوي في « المقاصد الحسنة » ص ٣٧٧ ، ولا عند من نقل عنه كابن الدَّيْبَع في « تمييز الطيب من الخبيث » ، والعجلوني في « كشف الخفاء » ٢ : ١٩٩ ، والمؤلف في « الموضوعات الكبرى » . وإنما الذي عند السخاوي قوله : « وهو معنى حُبُنُكَ الشيء يُعمي ويُصم » .

وليس المراد من استدراكي هذا بيان أن « المحبة مكبة » حديث ، كلا ! بل بيان الواقع ، والكلام هذا من أضعف كلام الناس ، فضلا عن أن يكون حديثاً نبوياً . وقد اضطرب ضبطه فقال العجلوني « ومُكبتة بضم الميم وكسر الكاف وتشديد الموحدة ، أي تُكب الإنسان وتوقعه في المهالك . وقال النجم : مَكبّة أي تَستُر العيوب ، وليس بحديث . انتهى . وعليه فمكبتة بفتح الميم والكاف فتأمل » . انتهى كلام العجلوني .

(٢) بل ليس بحديث كما قاله غير واحد ممن ألف في « الموضوعات » .

ابن الخطاب ، وإني سمعت رسول الله عَلَيْكُ يقول : إن أبراً البر صلة الولد أهل ودً أبيه .

تكبير ، ونَفَسُه صدقة ، ونَومُه عبادة ، ونَقلُه من جَنْب إلى جنب جهادٌ في سبيل الله . قال العسقلاني : إنه ليس بثابت (۱) .

(١) ساقه الحافظ ابن حجر في « لسان الميزان » في ترجمة ( الحسين بن أحمد البَلْخي ) ٢ : ٢٦٧ – ٢٦٨ فقال : « رَوى عن الفضل بن موسى ، عن محمد ابن عمرو، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : أنينُ المريض تسبيح ، ... الحديث . ورواه الخطيب في « تاريخه » ٢ : ١٩١ : عن أبي بكر ابن المظفر ، عن أبي محمد أحمد بن شيبة بن الحسن الضّبِّي ، عن أبي شعيب السوسي ، عنه ، وقال الخطيب : رجالله معروفون بالثقة سوى البلخي فإنه مجهول » . انتهى . وفي السند المذكور تحريف عما عند الخطيب .

وقد ساقه الخطيب في « تاريخ بغداد » في ترجمة ( محمد بن الحسن بن ضبة البغدادي ) ٢ : ١٩١ فقال : « أخبرني أبو بكر محمد بن المظفر بن علي بن المقرىء الدينوري، قال : نبأنا أبو أحمد عبيد الله بن محمد بن شنبة القاضي ، قال : نبأنا أبو جعفر محمد بن الحسن بن الحسين بن عثمان بن حبيب بن زياد بن ضبة البغدادي ، قال : نبأنا صالح بن زياد السوسي أبو شعيب ، قال : نبأنا حسين بن أحمد البكثني ، عن فضل بن موسى السيناني ، عن محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة قال :

قال رسول الله على الفراش عبادة ، وتقلبتُه من جنب إلى جنب كأنما يقاتل صدقة ، ونومه على الفراش عبادة ، وتقلبه من جنب إلى جنب كأنما يقاتل العدو في سبيل الله ، يقول الله لملائكته : اكتبوا لعبدي أحسن ما كان يعمل في صحته ، فإذا قام ثم مَشَى كان كمن لا ذنب له .

## ٣٠٠ \_ حديث : مسْحُ العينين بباطن أُنملي المسبّحتينِ

= وجاء الحديث من طريق أخرى عن سيدنا علي رضي الله عنه ، وليس في سندها البلّخي ، وإنما فيه ( الحارث بن عبد الله الهمداني الأعور ) ، قال الذهبي في « الميزان » في ترجمته ١ : ٤٣٦ « محمد بن يعقوب بن عباد ، عن محمد بن داود ، عن إسماعيل ، عن إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن علي : سمعتُ رسول الله علي يقول :

أنينُ المريض تسبيحه ، وصياحُه تهليلُه ، ونومُه على الفراش عبادة ، ونَفَسُهُ صدقة ، وتقلبُهُ جَنْباً لِحنب قتال للعدوِّه ، ويُكتب له من الحسنات مثل ما كان يَعمل في صحته ، فيقوم وما عليه خطيئة . أخرجه البخاري في كتاب « الضعفاء » له .

(والحارث الأعور) كشُر الكلام فيه بين موثق ومضعف ، ولعل أحسن ما قيل فيه قول إمام هذه الصناعة الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى إذ قال : « وحديث الحارث في « السنن الأربعة » ، والنسائي مع تعنته في الرجال فقد احتج به وقوى أمره ، والجمهور على توهين أمره مع روايتهم لحديثه في الأبواب ، فهذا الشعبي يُكذّبُه ثم يروي عنه . والظاهر أنه كان يَكذب في لهجته وحكاياته ، وأما في الحديث النبوي فلا ، وكان من أوعية العلم » .

وقال الحافظ ابن حجر في «تهذيب التهذيب » ١ : ١٤١ « صاحب علي ، كذَّ به الشعبي في رأيه ، ورُمي بالرفض ، وفي حديثه ضعف » انتهى . فحديث من هذه صفته لا يكون موضوعاً ، بل يكون حديثاً ضعيفاً أو فيه ضعف . والله أعلم . ولشيخنا الشيخ عبد العزيز بن الصديق الغماري جزء مفيد في تقوية ( الحارث ) والدفاع عنه ، سمّاه « الباحث عن علل الطعن في الحارث » مطبوع بالقاهرة بمطبعة الشرق دون تاريخ ، بعد سنة ١٣٧٠ في ٤٤ صفحة . وفيه هفوات لسان شديدة قاسبة !!

بعد تقبيلهما عند سماع قول المؤذّن: أشهدُ أنَّ محمداً رسولُ الله ، مع قوله: أشهد أن محمداً عبدُه ورسولُه ، رضِيتُ بالله رباً ، وبالإسلام دِيناً ، وبمحمَّد على نبياً (۱). لا يصح رفعُه على ما قال السخاوي (۱).

<sup>(</sup>١) تمام كلام السخاوي في « المقاصد الحسنة » ص ٣٨٤ – ونقبلَه المؤلف في « الموضوعات الكبرى » – : ذكرة الديلمي في « الفردوس » من حديث أبي بكر الصديق ، أنه لما ستميع قول المؤذن : أشهد أن " محمداً رسول الله. قال : هذا ، وقبلَ باطن الأ تملين من السبّابتين ، ومستّع بهما عيشنيه ، فقال عليا : من فعلَ مثلَ ما فعلَ خليلي فقد حلّت له شفاعتي . ولا يصع »

<sup>(</sup>٢) عبارة السخاوي كما سبق نقلتُها: « لا يصح ». دون زيادة « رَفْعتُه » وكذا هي بلفظ « لا يصح » فقط عند من نقلتَها عن السخاوي مثل تلميذه ابن الدّينبع في « تمييز الطيب من الخبيث » والمؤلفِ في « الموضوعات الكبرى » والعجلوني في « كشف الخفاء » ٢ : ٢٠٦ .

ثم قول المؤلف هنا: (على ما قاله السخاوي) فيه تليينٌ لقول السخاوي، وليس له وجه، فقد جزَمَ السخاوي بوضع الحديث فقال: ( لا يصح)، وأقرَّه على ذلك من جاء بعده من الحُفَّاظ، فلا معنى لهذا التليين.

ومن العجيب أن المؤلف لمّا نقل في « الموضوعات الكبرى » قول السخاوي : « وأورده الشيخ أحمد الردّاد في كتابه « موجبات الرحمة » بسند فيه مجاهيل ، مع انقطاعه ، عن الحضر عليه السلام . وكلُّ ما يُروَى في هذاً فلا يَصحُ رفعُه البنة » تعقبه بقوله : « وإذا ثبت رفعُه إلى الصديق ، فيكفي العملُ به لقوله عليه السلام : عليكم بسنّي وسنة الحلفاء الراشدين » . انتهى . =

٣٠١ \_ حديث : المُشتري مُعان . لا أصل له ، ذكره ابن الدَّيْبع (١) .

٣٠٢ \_ حديث : المصائبُ مفاتيح الأَرزاق . غير معروف .

٣٠٣ \_ حديث: مُصارعتُه عَلِيْ أَبا جهل. لا أصل له ، ذكره الحلبي في «حاشية الشِّفَا » (١) .

فكان تعقبُه لا معنى له إلا الحطأ ، إذ لم يصح إسناده إلى أبي بكر ، ثم هو مرفوع كما سبق نصه في التعليقة السابقة . والمؤلف يطيب له في كثير من التعقبات حبُب الاستدراك ولو بتأويل بعيد لا يقوم عليه دليل .

ولا تغترَّ بقول الطحطاوي في حاشيته على « مراقي الفلاح » آخر ( باب الأذان ) ، بعد ذكره هذا الحديث عن كتاب « الفردوس » : « وكذا رُوي عن الخَضِر ، وبمثله يعمل في فضائل الأعمال » ، فهو كلام مردود بما قاله الحفاظ ، وقد نقل ابن عابدين في « رد المحتار » ١ : ٢٦٧ بطلان هذا الحديث . وقال الحافظ ابن تيمية في « منهاج السنة » ٣ : ١٧ « إن كتاب الفردوس فيه من الأحاديث الموضوعة ما شاء الله ! ... » .

(١) هذا الحديث ذكره المؤلف في حرف الهمزة ص ٤٧ برقم ٣٢ عقب حديث « أعينوا الشاري»، ونقلته هناك عن ابن الديبع، فأثبته هنا مرة ثانية لأنه يدخل في حرف الميم.

(٢) هو الحافظُ برهانُ الدين إبراهيمُ بن محمد سبطُ ابن العجمي ، الحلبي المتوفّى بحلب سنة ٨٤١ ، والمدفون في حينًا ومحلّتنا : « الحبيلة » ، في (جامع أبي ذرّ). وأبو ذرّ الذي يُنسَبُ إليه الحامع هو ابن هذا الحافظ برهان =

٣٠٤ ـ حديث : المضمضة والاستنشاقُ ثلاثاً فريضةٌ للجُنُب . موضوع .

٣٠٥ ـ حديث: المعاصي تُزيل النَّعَم. قال السخاوي: لم أَقف عليه. قال ابن الدَّيْبَع: يعني مرفوعاً ، وإلا فهو في كلام السلف. وقال الشاعر (١):

إِذَا كُنْتُ فِي نِعْمَةُ فَارْعَهَا فَإِنْ الْمُعَاصِيَ تُزْيِلُ النِّعْمُ (١)

= الدين ، وهو أحمد بن إبراهيم الحلبي ، توفي سنة ٨٨٤ ، وله تآليف في الحديث وغيره ، منها شرحُه على « الشفا » لم يتم . وأما حاشية والده المشار إليها فهي تامّة بخطّه في المكتبة الأحمدية بحلب . أفاد نيه أستاذنا العلامة المحدث المؤرخ الشيخ محمد راغب الطباخ رحمه الله تعالى ، حين قراءتي عليه «الموضوعات الكبرى » للمؤلف علي القاري في رمضان سنة ١٣٦٢ في باحة المدرسة الخُسْرُوية — الثانوية الشرعية الآن — أمام باب منارتها .

وقد سبَقَ الحافظ الحلبيَّ إلى هذا التنبيه الحافظُ المزَّيُّ في « تهذيب الكمال » ، ونقلَه عنه تلميذه الشيخ ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتاب « الفروسية » ص ٣ و ص ٣٢ – ٣٣ . وقد بَيَّن في هذين الموضعين أن مصارعته عَلِيْتُهُ لرُكانة بن عبد يزيد قبل إسلامه رضي الله عنه ثابتة " ، رواها أبو داود وغيره .

(١) هو القاضي أبو الحسن الكِنْدي ، كما في « المقاصد الحسنة » للسخاوي ص ١٢١ .

(٢) ويلي هذا البيت كما في « كشف الخفاء » للعجلوني ٢ : ٢١٣ :
 وداوم عليها بذكر الإله فإن الإله سريع النّقَائم المناه المناه

قلتُ : ومعناه في القرآن أيضاً ، قال تعالى : ﴿ إِن الله لا يغيّرُ ما بقوم حتى يُغيّروا ما بأنفُسهم ﴾ (١) . وقال عزّ وجلّ : ﴿ وضرب الله مَثَلاً قريةً كانت آمِنةً مُطمئِنةً ، يأتيها رِزقُها رغداً من كلّ مكان ، فكفرت بأنعُم الله ، فأذاقها الله ليباسَ الجوع والخوفِ بما كانوا يصنعون ﴾ (١) .

هذا ، والمُحدِّثُ لا يسأَلُ إِلا عن اللفظ ، وإِلا فقلَّما يوجد حديثُ ذكروا أَنه لا أُصل له ، أو موضوع ، إِلا ويوجدُ له معنى في الكتاب والسُّنَّة (٣) .

٣٠٦ ـ حديث: المَعِدةُ بيتُ الداء ، والحِميَةُ رأْسُ الدَّواء. من كلام بعض الأَطباء (ن) .

من سورة الرعد: ١١.

<sup>(</sup>٢) من سورة النحل : ١١٢ .

 <sup>(</sup>٣) في هذا مبالغة زائدة . إذ في كثير من ( الموضوعات ) بلايا وطامات ،
 لا تدخل في نطاق العقل ولا الشرع ، لا من قريب ولا من بعيد . وما أسوأ أن ينتكلق في إدخالها تحت بعض العمومات !

<sup>(</sup>٤) هو الحارث بن كلّدة الثّقفي الطائفي ، طبيبُ العرب . وقد كان النبي عَلَيْكُ يأمُرُ المرضى من الصحابة بالاستشفاء بطبّه . قال الحافظ ابن عبد البر في « الاستيعاب » في ترجمة ابنه الصحابي ( الحارث ) أيضاً « مات \_ أي الحارث بن كلّدة \_ في أول الإسلام، ولم يصح إسلامه، روي أن النبي عَلَيْكُ =

٣٠٧ \_ حديث : مُعلِّمُ الصبيان إذا لم يعدِل بينهم كُتِب يوم القيامة مع الظَّلَمة . من قول مكحول (١) .

. ٣٠٨ ـ حديث : المغتاب والمستمِعُ شريكانِ في الإِثم . لا يُعرف له أصل بهذا اللفظ (٢٠ .

**٣٠٩** ـ حديث : ملعون من زاد ولم يشتر . قال السخاوي : لا أعرفه مرفوعا (<sup>۳)</sup> .

٣١٠ – حديث : من استُرضي فلم يَرض فهو شيطان .
 من كلام الشافعي بزيادة: ومن استُغضِب فلم يَغضَب فهو حمار.

<sup>=</sup> أمر سعد بن أبي وقاص أن يأتيه يَستوصفه في مرض نزَل به ، فدل ذلك على أنه جائز أن يُشاوَرَ أهلُ الكفر في الطب إذا كانوا من أهله » .

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمتُه في أول حرف الخاء عند الحديث ١١٨ .

<sup>(</sup>٢) ورد في حديث عن ابن عمر قال نهى رسول الله مَالِيَّةٍ عن الغيبة والاستماع إليها . رواه الطبراني في « الكبير » و « الأوسط » بسند ضعيف كما في « مجمع الزوائد » للهيثمي ٨ : ٩١ .

٣١١ ـ حديث : من استوى يوماه فهو مغبون ، ومن كان يومُه شرَّا مِن أَمسِه فهو ملعون . لا يُعرف إلا في منام عبد العزيز بن أبي رَوَّاد (١) ، قال : أوصاني به رسول الله عَيْلِيَة في الرؤيا . بزيادةٍ في آخره (١) ، رواه البيهقي (١) .

<sup>(</sup>١) هو عبد العزيز بن أبي رَوَّاد – بفتح الراء وتشديد الواو – المكي رَوى الحديث ورُوي عنه ، وأخرج حديثه البخاري في « الأدب المفرد » وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه في « سننهم » . قال الحافظ ابن حجر في ترجمته في « تهذيب التهذيب » ٦ : ٣٣٨ – ٣٣٩ « كان رجلاً صالحاً متعبداً ، معروفاً بالورع والصلاح والعبادة . قال تلميذُه ابن المبارك : وكان يتكلم ودُموعُه تسيل على خده . توفي بمكة سنة ١٥٩ رحمه الله تعالى » .

هذا ، ومن المقرَّر عند العلماء أن الرؤيا للنبي عَلِيْكُ لا يَشبُتُ بها حكم شرعي ، أياً كان الرائي من الناس ، فبالأولى أن لا يَشبُتُ بها حديث نبوي .

<sup>(</sup>٢) قال المؤلف في « الموضوعات الكبرى » : « ولفظ الزيادة : ومن لم يكن في زيادة فهو في نقصان » . انتهى . ورواه الخطيب البغدادي في « اقتضاء العلم العمل » ص ١١٢ بسنده كما يلي : « أخبر نا ابن رزق – محمد بن أحمد – قال : أنبأ عثمان بن أحمد ، ثنا محمد بن أحمد بن البراء ، ثناء داو د بن رشيد ، ثنا الوليد بن صالح ، عن رجل قال : رأيت النبي عيلية في النوم فقال لي : من استوى يوماه فهو مغبون ، ومن كان غده شر يوميه فهو ملعون ، ومن لم يعرف النقصان من نفسه فهو إلى نقصان ، ومن كان إلى نقصان فالموت خير له » .

<sup>(</sup>٣) وهكذا جاء ( رواه البيهقي ) في « الموضوعات الكبرى » للمؤلف. =

٣١٢ \_ حديث : من اغتسل من الجنابة حلالاً أعطاه الله تعالى مئة قصر من دُرَّةً بيضاء ، وكتب الله له بكل قطرة ثواب ألفِ شهيد . باطل وضَعه دينار (۱) .

٣١٣ \_ حديث : من اكتحل يوم عاشوراء بالإثمِد (١) ،

= ولم أر من ذكر البيهقي عند هذا الحديث ممن ألقّ في «الموضوعات »كالسخاوي وابن الديبع والعجلوني ، وقد ذكروا الحبر والمنام . فأخشى أن يكون فيه تحريف أو سقط لم أهتد إليه ؟ والله أعلم .

هذا ، وقد أورد الحافظ السخاوي في « المقاصد الحسنة » ص ٤٠٠ عند هذه الترجمة ما يلي : حديثُ من استوى يوماه فهو مغبون ، ومن كان آخيرُ يوميه شرَّا فهو ملعون ، ومن لم يكن في الزيادة فهو في النقصان ، ومن كان في النقصان فالموتُ خير له ، ومن اشتاق إلى الجنة سارع في الحيرات ، ومن أشفق من النار لهمي - أي غفل - عن الشهوات ، ومن ترقب الموت هانت عليه اللذَّات ، ومن زَهد في الدنيا هانت عليه المصبات . رواه الديلمي من حديث محمد بن سُوْقَة ، عن الحارث - بن عبد الله الهمَّداني الأعور عن على به - أي بهذا اللفظ - مرفوعاً . وسندُه ضعيف » . انتهى .

فهذا الحديث يُبطل ما قاله المؤلف في حديث الترجمة : ( لا يُعرف إلا في منام ... ) والله أعلم .

(١) هو دينار أبو مكْييَس الحبَيَشي . ترجم له الذهبي في « ميزان الاعتدال » ٢ : ٣٠ وقال « ذاك التالفِ المتهم ، حدَّث في حدود الأربعين ومئتين بوقاحة عن أنس بن مالك » . ثم ساق له الذهبي طائفة من بلاياه ، ومنها هذا الحديث المذكور بنحو هذا اللفظ .

(٢) هو نوع من الكحل .

لم تَرْمد عينُه أَبداً (١) . موضوع ، ابتدعه قتلَةُ الحسين رضي الله عنه .

٣١٤ ـ حديث : من انتَهر صاحب بدعة ملاً الله قلبَه أَمْناً وإيماناً . موضوع .

۳۱۰ – حدیث : من أُحبَّ كريمتيه (۱) ، فلا يكتُبَنَّ بعد العصر .لا أُصل له .

٣١٦ ـ حديث : من أحبَّك لشيء مَلَّكَ عند انقضائه . ليس بحديث .

٣١٧ – حديث: من أذلَّ عالماً بغير حقَّ ، أذلَّه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق . من « نسخة سَمْعان بن مَهْديّ » المكذوبة ، كذا في « الذيل » (٣) .

<sup>(</sup>١) وفي لفظ : عيناه .

<sup>(</sup>٢) أي عينيه .

<sup>(</sup>٣) أي « ذيل الموضوعات » للسيوطي ص ٤١ . وقال فيه : « قال الذهبي في « الميزان » ٢ : ٢٣٤ : سمعان بن مهدي عن أنس ، لا يكاد يُعرَف أُلصِقَتْ به نسخة مكذوبة رأيتُها ، قبّح الله من وضَعَها . وقال ابن حجر في « اللّسان » ٣ : ١١٤ : وهي من رواية محمد بن مُقاتل الرازي ، عن جعفر بن =

٣١٨ \_ حديث : من أراد أن يؤتيه الله علماً بغير تعلُّم ، وهُدىً بغير هداية ، فليَزْهَدْ في الدنيا . لم يوجد له أصل ، كما في « المختصر » .

٣١٩ \_ حديث : من أَسلَمَ على يديه رجل وجَبت له الجنَّة . قال الصَّغَاني : موضوع .

۳۲۰ ـ حديث : من أَسْمكَ فليُتْمِر (۱) . قال العسقلاني : إنه باطل .

٣٢١ \_ حديث : من أعان تارك الصلاة بلُقمة فكأنما

<sup>=</sup> هارون الواسطي ، عن سمعان ، فذكرَ النسخة ، وهي أكثر من ثلاثماثة حديث ، أكثرُ مُتُونَها موضوعة » . انتهى . ثم ساق ابن ُ حجر والسيوطيُّ طائفة ً منها .

<sup>(</sup>١) وفي لفظ (من أسمك فليستحل ). ذكره أبو المحاسن القاوقجي في « اللؤلؤ المرصوع ، فيما لا أصل له أو بأصله موضوع » ص ٧٥. ومعنى هذا الكلام : من أكل السمك فليأكل التمر بعده يتحلى به . هذا وفعل (أسمك) لا وجود له في كتب اللغة ، بل لم أجد فيها فعلاً من مادة (سمك) بمعنى أكل السمك . فمين تمام صنيع واضع هذا الحديث أنه يضع في اللغة كما يضع في الحديث !

ووقع في « تمييز الطيب من الحبيث » لابن الدَّيْبَع بلفظ ( من أَمْسَكَ َ فَلَيُتُمر ) وهو تحريف .

## قَتَلَ الأَّنبياء كلَّهم . موضوعٌ رَتَنِيُّ (١) ،

(١) نسبة إلى (رَتَنَ ) ، ويقال فيه أيضاً : (رَطَنَ ) بالطاء المهملة . وهو رَتَن بن ساهوك بن جَكَنْدَرِيق ، ويقال : هو رَتَنُ بن كَرْبال ، الهندي البيتْرَنْدِي . قال مؤرخ الإسلام الحافظ شمس الدين الذهبي رحمه الله تعالى في «ميزان الاعتدال » ٢ : ٤٥ « رَتَنَ الهندي ، وما أدر اك ما رَتَن ؟! شيخ دجّال بلا ريب ، ظهر بعد الستمائة ، فاد عي الصحبة ! والصحابة لا يكذبون ، وهذا اجترأ على الله ورسوله ! وقد ألتفتُ في أمره جُزءاً . وقد قبل : إنه مات سنة ٣٣٢ – وقيل بعدها – ومع كونه كذاً بناً ، فقد كذبوا عليه جملة كبيرة من أسمج الكذب والمُحال » .

قلت : جُزءُ الذهبي هذا ، سمّاه «كَسْرَ وَثَنَ رَتَنَ » . ونقلَ الحافظ ابن حجر جملة كبيرة منه في كتابه « الإصابة » ، في ترجمة (رَتَنَ ) في القسم الرابع – من حرف الراء – وهو فيمن ذُكرَ في الكتب على سبيل الوهم والغلط ، وقد استوفى فيها بيان حال (رتن ) أيّما استيفاء . ونقلَ منه أيضاً في كتابه «لسان الميزان » في ترجمة (رتن ) أيضاً ٢ : ٤٥٠ – ٤٥٢ .

وقال الذهبي فيه : وقفتُ على نسخة يرويها رَتَنُ عن النبي عَلِيْلِيْم ، فيها نحوٌ من ثلاثمائة حديث . قال الحافظ ابن حجر : والجزء الذي أشار إليه الذهبي وقفتُ عليه ، وفيه أكثرُ من ثلاثمائة حديث كما قال . وقال المرتضى الزّبيدي في « تاج العروس » في ( رتن ) : « والأحاديث التي رواها رتن ، جُمعتُ في كُرّاسة ، وتُسمتي ( الرّتنيّات ) ، كنتُ اطلعت عليها » . انتهى .

ومن أحاديث رَتَن التي ذكرها الذهبي في جزئه قولُه : « إنه حضَرَ حَفْرَ الْحَندق مع رسول الله عَلَيْكُمْ ! وقولُه : كنتُ في زِفاف علي على فاطمة في الحندق مع رسول الله عَلَيْكُمْ ! وقولُه : كنتُ في ، فطارت قلوبُنا ورَقَصْنا ! جماعة من الصحابة ، وكان هناك من ينُغنني ، فطارت قلوبُنا ورَقَصْنا ! فلما كان الغدُ سألنا رسولُ الله عَلَيْكُمْ علينا ،

= ودعا لنا ! وقال : اخشوشنوا ، وامشوا حُفاةً تَـرَوا الله جهرة ! وقولُه : إن النبي عَلِيلَةٍ قال : ذَرَّةٌ من أعمال الباطن خيرٌ من الجبال الرواسي من أعمال الظاهر ! » .

قال الحافظ الذهبي بعد أن أورد هذه الأباطيل وأمثالها: «وأظن أن هذه الخرافات من وضع الجاهل موسى بن مجلى ، أو وضعها له من اختلق ذكر رتن ، وهو شيء لم يُخلق . ولئن صحّحنا وجود وظهور وبعد سنة ستمائة ، فهو إمّا شيطان "تبدّى في صورة بتشر ، فادّعى الصُّحبة وطُول العمر المُفرِط ، وافترى هذه الطامّات، وإما شيخ ضال أسس لنفسه بيتاً في جهنم ، بكذبه على النبي عليه الله على النبي عليه الله . .

قال الحافظ ابن حجر في « الإصابة » في آخر ترجمة (رتن): « ولمّمّا اجتمعتُ بشيخنا مجد الدين الشيرازي — هو الفيروز آبادي صاحب «القاموس» — شيخ اللغة ، بزَبِيد من اليمن ، وهو إذ ذاك قاضي القضاة ببلاد اليمن ، رأيتُه ينكر على الذهبي إنكار وجود (رتن) ، وذكر لي أنه دخل ضيعته لما دخل بلاد الهند ، ووجد فيها من لا يتُحصّى كثرة ينقلون عن آبائهم وأسلافهم قيصة (رتن) ، ويتُبتون وجوده . فقلت : هو لم يجزم بعدم وجوده ، بل تردد ، وهو معذور » . انتهى .

قلتُ : وقد أشار الفيروز آبادي إلى هذا في كتابه « القاموس » فقال : « رَتَنَ ُ بن ُ كرْبال البِتْرَنْدي ليس بصحابي ، وإنما هو كذَّاب ظهرَ بالهند بعد الستمائة ، فادَّعى الصَّحبة وصُدِّق ! ورَوَى أحاديثَ سمعناها من أصحابِ أصحابه » .

ثم قال الحافظ ابن حجر: « والذي يظهر ... في أمرِ رَتَـنَ ... أنه كان طال عُـمرُه ، فادَّعى ما ادَّعى ، فتمادَى على ذلك حتى اشتهر ، ولو كان صادقاً لاشتهر في المئة الثانية ، أو الثالثة ، أو الرابعة ، أو الخامسة ، ولكنه لم يُنقَـل =

كذا في « الذيل » (۱) .

٣٢٧ – حديث : من أفرد الإقامة فليس مِنَّا . موضوع كذا في « اللآلىء » (٢) . وكذا حديثُ جابر في ثواب المؤذِّن بطُوله . موضوع (٣) .

= عنه شيء إلا في أواخر السادسة، ثم في أو ائل السابعة قُبُسَيل وفاته . و الله أعلم ». انتهى .

وقد طُبع كتاب « الأربعون المنتخبات من منتخبات الرَّتَنيّات » مع كتاب « الأواثل السُّنْبُليّة » و « بُغية أهل الأثر فيمن اتفق له ولأبيه صحبة سيد البشر » مرتين في مصر في سنة ١٣٢٦ ، وفي سنة ١٣٤٧ بمطبعة محمد علي صبيح ، وفيه بلايا ورزايا ، فالله المستعان .

(١) أي « ذيل الموضوعات » للسيوطي ص ٨١ . والخبر المذكور أورده الحافظ الذهبي في جزئه « كَسُر وَثَنَ رَتَنَ » . وقد لختص السيوطي في « الذيل » ص ٨١ – ٨٥ ما أورده الحافظ ابن حجر في كتابيه : « الإصابة » و « لسان الميزان » عن الذهبي وغيره .

### (٢) للسيوطي ٢ : ١٤ .

(٣) كما حكم به السيوطي في « اللآلىء » ٢ : ١٢ – ١٣ . وهذا طرّ ف من أول الحديث ليُعرَف المحكوم عليه : « إن المؤذّ نبن والمُلبِّين يخرجون من قبورهم ، يؤذّ ن المؤذّ ن ، ويُلبِّي الملبِّي ، ويُغفَرُ المؤذّ ن مند صوته ، وينشهد له كلُّ شيء يسمع صوته ، من حَجر وشَجر ومَدر ورطَّب ويابس ، وينكتب له بعد د كل إنسان يُصلِّي معه في ذلك المسجد بمثل حسناتهم ... » إلى مقدار صفحة من مثل هذه الأباطيل .

٣٢٣ \_ حديث: من أكل طعامَ أخيه ليسرَّه لم يضرَّه. من كلام أبي سُليمان الدَّاراني (١٠) .

٣٢٤ ـ حديث : من أكل مع مغفور له غُفِر له . قال العسقلاني : كذب موضوع لا أصل له .

٣٢٥ – حديث : من بان عُذْرُه وجَبتْ الصَّدقَةُ عليه .
 قال السخاوي : لا أصل له .

٣٢٦ ـ حديث : من تزوَّج امرأةً لمالِها حَرِمه الله مالَها وجمالَها . قال الزركشي : لا يُعرَف .

۳۲۷ ـ حدیث : من تَزیّا بغیر زِیِّه فقُتِلَ فدمُه هَدر . لیس له أصل یُعتَمد . وحکایات الجِنِّ المرویّة فی ذلك (۱) عن النبی ﷺ لم یثبُت منها شیء .

٣٢٨ \_ حديث : من تكلُّم بكلام الدنيا في المسجد

<sup>(</sup>۱) هو الزاهد القُدوة أبو سُليمان عبد الرحمن بن أحمد بن عطيــة الداراني ، نسبة إلى قرية ( داريّا ) من غُوطة دمشق ، رَوى الحديث عن الرّبيع بن صَبيع وغيره من أهل العراق ، ورَوى عنه صاحبُه أحمدُ بن أبي الحوّارَى والقاسمُ الحُوْعيي وغيرُهما . وكان عديم النظير زُهداً وصلاحاً ، وله كلام رفيع في التصوف والمواعظ . توفي سنة ٢٠٥ رحمه الله تعالى . (٢) أي في هدر دم المتزيتي بغير زية .

أَحبَطَ الله أَعمالُه أَربعين سنة . قال الصَّغَاني : موضوع (١) . ٣٢٩ ـ حديث : من جالَس عالماً فكأنما جالَس نبييًا . قال السخاوي : لا أعرفه في المرفوع (١) .

٣٣٠ ـ حديث : من جَهِلَ شيئاً عاداه . ليس بحديث . قال الشاعر : والمرءُ لا يَزال عَدُوّاً لِما جهِلا ٣٠

٣٣١ - حديث: من حَفَر لأَخيه قَلِيباً (١) ، أوقعه الله

<sup>(</sup>١) وهو كذلك . وانظر ما تقدم تعليقاً على حديث ١٠٩ ( الحديثُ في المسجد يأكل الحسنات ... ) .

<sup>(</sup>٢) ومن طريف ما رواه الخطيب البغدادي في كتابه « شرف أصحاب الحديث » ص ٤٦ قولُه : « قرأتُ على أحمد بن محمد بن غالب الفقيه ، عن إبراهيم بن محمد بن يحيى المُزَكِّي، قال : سمعتُ محمد بن إسحاق بن خُزَيمة يقول ، سمعتُ الشافعيَّ يقول : إذا يقول ، سمعتُ الشافعيَّ يقول : إذا رأيتُ النبي عَلِيلِةٍ حَيَّاً » .

وقال سَهَلْ بن عبد الله التُسْتَري : من أراد النظرَّ إلى مجالس الأنبياء ، فلينظر إلى مجالس العلماء ، ... » . من « مفتاح دار السعادة » لابن القيم ص ١٢٩ و ١٨١ .

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل وفي « الموضوعات الكبرى » للمؤلف . وهو مختل الوزن . وفي « كشف الخفاء » للعجلوني ٢ : ٢٤٤ ء « ومن كلام بعضهم : المرءُ لا يزال عدواً لما جَهِل » .

<sup>(</sup>٤) القَلَيب : البِئْر . والمراد هنا : من خَطَّطَ أو دَبَّرَ لأخيه مَكِيدَةً ومَضَرَّة أوقعه الله فيها .

فيه قريباً. قال العسقلاني: لم أجد له أصلاً.

٣٣٢ \_ حديث : من حلَفَ بالله صادقاً ، كان كمن سَبَّحَ الله وقدَّسَه . غيرُ معروف أصلُه .

٣٣٣ \_ حديث : من دعا لِظالم بِطُولِ البقاء فقد أَحَبَّ أَن يُعصَى الله . كلامُ بعض السلف (١) .

٣٣٤ \_ حديث : من رفَعَ يديه (٢) ، فلا صلاةً له . موضوع .

مع ـ حديث : من زارَ العلماء فكأَنما زارني ، ومن صافح العلماء فكأَنما صافحني ، ومن جالس العلماء فكأَنما

<sup>(</sup>١) هو الحسن البصري ، كما نسبه إليه الغزالي في « الإحياء » في آفات اللسان ، في الآفة الثامنة عشرة : المدح . وصوّبه الحافظ العراقي . وذكره الغزالي مرفوعاً إلى النبي عَلِيلِيم في موضعين : في آخر كتاب آداب الكسب والمعاش ، وفي كتاب الحلال والحرام في أوائل الباب السادس فيما يحل من مخالطة السلاطين . وقال الحافظ العراقي عند أوّلهما : « رواه ابن أبي الدنيا في « كتاب الصّمّث » من قول الحسن . وقد ذكره المصنف هكذا – أي من قول الحسن – على الصّواب ، في آفات اللسان » . انتهى . وجاء في المواطن الثلاثة بلفظ ( فقد أحبّ أن يُعصَى الله في أرضه ) .

<sup>(</sup>٢) يعني في انتقالات الصلاة .

جالسي ، ومن جالسي في الدنيا أُجلِسَ إِليَّ يوم القيامة . فيه (١) حفصٌ ، كذَّابِ (٣) .

٣٣٦ – حديث : من زارني وزار أُبي إِبراهيم في عام واحد دخل الجنة . قال ابن تيمية : إِنه موضوع ، وقال النووي : إِنه باطل لا أصل له .

٣٣٧ – حديث: من زُرَع حَصَدَ . ليس بحديث .

٣٣٨ - حديث : مَنْ شُرَّ فليُولِم . ليس بحديث ( ) .

<sup>(</sup>١) أي في إسناده .

<sup>(</sup>٢) هو كما في « ذيل الموضوعات » للسيوطي ص ٣٥ « حفص بن عُمَر العَدَني » . قال السيوطي فيه : « كذّبه يحيى بن يحيى النيسابوري ، وقال البخاري : منكرُ الحديث » انتهى . والبخاري إذا قال في راو : ( منكر الحديث) فيعني به أنه لا تحلُ الرواية عنه كما تراه موضّحاً في « الرفع والتكميل في الجرح والتعديل » للإمام عبد الحي اللكنوي وما علقته عليه في ص ١٧٩ و ١٤٩ ـ ١٥٠ من الطبعة الثانية .

<sup>(</sup>٣) أي « ذيل الموضوعات » للسيوطي ص ٣٥ كما تقدم قريباً .

<sup>(</sup>٤) وقولُه : (من سُرَّ ...) من السُّرور . ومن جعلَه من (السَّر) وهو النكاح ، – كشيخنا عبد الله الغماري في تعليقة له على « المقاصد الحسنة » للسخاوي ص ٤١٤ – واستَشهَدَ له بقوله تعالى : ( ولكن ْ لا تُواعِدُ وهن َّ سِرَّاً) أي نكاحاً ، فقد وَهِمِمَ ! لأنه لم يأت من (السِّر) بمعنى النكاح فيعل ْ كَمَا يتحققه الباحث من مراجعة كتب اللغة .

٣٣٩ \_ حديث : من سرَّ مؤمناً فإنما يَسُرُّ الله ، ومن عظَّم مؤمناً فإنما يُحطِّمُ الله ، ومن أكرم مؤمناً فإنما يُكرم الله . هو كذبُّ بيِّن ، كذا في « الذيل » (۱) .

٣٤١ – حديث : من سَمِعَ المناديَ بالصلاة فقال : مَرْحباً بالقائِلِينَ عدلاً ، ومَرْحباً بالصلاة أَهلاً ، كَتبَ الله له أَلْفَيْ أَلفِ سيئة ، ورفَعَ له له أَلْفَيْ أَلفِ سيئة ، ورفَعَ له

<sup>(</sup>١) أي « ذيل الموضوعات » للسيوطي ص ١٧٢ . وقولُه هنا : « هو كذ بُ بيِّن » . هو قولُ الله السيوطي في « الميزان » – كما أشار إليه السيوطي في « الذّيل » ، وأغفله المؤلف – في ترجمة الكذَّاب ( محمد بن إسحاق العُكاشي ) ٣ : ٤٧٦ وقد أورد فيها هذا الحديث .

أَلفَيْ أَلفِ درجة . لا أصل له (١) .

٣٤٢ – حديث: من سَمَّى في وضُوئه لم يَزل مَلكانِ (١٠ يكتبانِ له الحسنات حتى يُحدِثُ من ذلك الوضوء. في إسناده ابنُ عُلوان المشهور بالوضع (٣).

۳٤٣ – حديث : مَنْ شَكَا ضَرُورتَه وجَبَتْ مساعِدَتُه ، ويُروَى : مَغُونتُه . من كلام بعض السَّلَف .

٣٤٤ – حديث: من صلَّى خَلْفَ تقي ، فكأنما صلَّى خَلْفَ نبِيّ . لا أصل له (<sup>(1)</sup> .

<sup>(</sup>١) وذكره بسنده الحافظ ابن حجر في « لسان الميزان » في ترجمة ( همام ابن مسلم الزاهد ) ٢ : ١٩٩ – ٢٠٠ ، وقال : حديث باطل .

<sup>(</sup>٢) وفي « ذيل الموضوعات » للسيوطي ص ٩٥ ( لم يزل مَلكَكاه ) .

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ السيوطي في « ذيل الموضوعات » ص ٩٥ وقد ذكر ً هذا الحديث : « والحسين بن عُلوان ــ الكلّبي ــ من المشهورين بوضع الحديث » .

<sup>(</sup>٤) وقد استشهد به الإمام الفقيه المرغيناني في كتاب « الهداية » من كتب الحنفية ، في ( باب الإمامة ) ١ : ٢٤٦ بلفظ « من صلّى خَلَفَ عالم تقي ، فكأنما صلّى خلف نبي » . قال الإمام الكمال بن الهمام في حاشيته « فتح القدير » ١ : ٢٤٦ « الله سبحانه و تعالى أعلم م بهذا الحديث » . وسبقه الحافظ الزيلعي في « نصب الراية » ٢ : ٢٦ فقال : «غريب » . وهذا اصطلاح منه لنفسه في الحديث الذي لم يجدد له أصلاً ، يقول فيه (غريب ) . وتبعهما الحافظ السخاوي في « المقاصد الحسنة» ص٤٠٠ عند حديث (قد موا خيار كم =

تزكو صلاتكم ) فذكر الحديث عن كتاب « الهداية » للحنفية ، ثم قال : « لم أقف عليه بهذا اللفظ » .

وهذا يؤيد ويؤكّد ما ذكرته لك تعليقاً على الحديث ٩٥، ٩٦، ٩٠١، ٥٠ ، ٣٥٧ ، ٣٥٧ ، ٤١٤ ، من أن المعوّل عليه في كل علم قبولاً وردّاً هو أهله المتمرسون به ، الذين يكون هيجيّر اهم — أي دأبُهم وشأنهم في ليلهم ونهارهم — تحصيل ذلك العلم الذي توجّهوا إلى تحصيله .

والمحدثون السابقون قد احترقوا في تحصيل الحديث احتراقاً ، حتى ملكوا زمامة ، وصاروا أعلامة ، وتمنتى الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور – وهو ملك دنيا الإسلام في عصره – أن يكون واحداً منهم ، ليَشْرُفَ بشَرَفهم . قال الحافظ السّمْعاني في « أدب الإملاء والاستملاء » ص ١٩ ، والحافظ السيوطي في « تاريخ الحلفاء» في ترجمة أبي جعفر المنصور ص١٧٧ يروي كل منهما:

فإلى الجَهابذة مِن هؤلاء يُرجَعُ في معرفة ما صَحَّ نقلُه عن رسول الله على عَلَيْهِ ، وما لم يصح . . . . . =

۳٤٥ – حديث: من طاف بهذا البيت أسبوعاً (۱) وصلَّى خَلْفَ المقام ركعتين ، وشَرِبَ من ماء زمزم غُفِرَتْ له ذُنوبُه بالغة ما بلَغَتْ! . قال السخاوي : لا يصح . وقد وَلِسعَ به العامَّةُ كثيراً لا سيما بمكة ، بحيث كُتِبَ على بعض جُدُرِها الملاصق لزمزم . وتعلَّقوا في ثبوته بمنام وشبهه مما لا تَثبُتُ الأَحاديثُ النبويةُ بمثله .

حديث: من طاف حول البيت سبعاً في يوم صائف شديد حَرَّه ، وحسر عن رأسه ، وقارَبَ بين خُطاه ، وقلَّ التفاتُه ، وغَضَّ بصره ، وقلَّ كلامُه إلا بذكر الله تعالى ، واستَلَمَ الحجر في كل طواف من غير أن يؤذي أحداً : كتب الله له بكل قدَم يرفعها ويضَعُها سبعين ألف سيئة ، ورَفع له سبعين ألف سيئة ، ورَفع له سبعين ألف سيئة ، ورَفع له سبعين ألف سبعين رقبة ألف درجة ، ويُعتِقُ الله عنه سبعين رقبة ، ثَمن كلِّ رقبة عشرة آلاف درهم ، ويُعطيه الله تعالى سبعين شفاعة ، إن عشرة آلاف درهم ، ويُعطيه الله تعالى سبعين شفاعة ، إن شاء في أهل بيته من المسلمين ، وإن شاء في العامَّة ، وإن شاء في العامَّة ، وإن شاء غَجِّلتْ له في الدنيا ، وإن شاء أخِّرت له في الآخرة .

<sup>(</sup>١) أي سبعة أشواط ٍحول َ الكعبة المعظّمة .

أخرجه الجَندي في « تاريخ مكة » عن ابن عباس مرفوعاً . وفي « الرسالةِ » المنسوبة إلى الحسن البصري ، و « مناسِك ابن الحاج » نحوه ، وهو باطل ، هذا كلامُ السخاوي . ووافقه المَنُوفيُّ أيضاً . والحقُّ أَنَّ لوائح الوضع ظاهرةٌ عليه فتأمَّله .

٣٤٧ ـ حديث: من طلَبَ السلامة سَلِمَ. ليس بحديث. ٣٤٨ ـ حديث: من عَرَفَ ربَّه كلَّ لسانُه. قال النووي: ليس بثابث (۱).

٣٤٩ \_ حديث : من عرَفَ نَفْسَه فقد عرَفَ رَبَّه . قال ابن تيمية : موضوع (٢) .

• ٣٥ \_ حديث : من عَصَى الله في غُربته ردَّه الله خائباً .

<sup>(</sup>١) عبارة السيوطي في « ذيل الموضوعات » ص ٢٠٣ « وسُئل النووي عن حديث من عرّف نفسه عرّف ربه ، ومن عرّف ربّه كل لسانُه . هل هذا الحديث ثابت ؟ أجاب : ليس هو بثابت » . فلعل الجملة الأولى ( من عرّف ربّه عرّف نفسه ) سقطت من الأصل .

<sup>(</sup>٢) وقال الإمام أبو المظفّر السّمْعاني في كتابه « القواطع » في أصول الفقه : إنه لا يُعرَف مرفوعاً ، وإنما يُحكنى عن ( يحيى بن مُعاذ الرازي ) يعنى من قوله . ذكره السخاوي في « المقاصد الحسنة » ص ٤١٩

لا يعرف له أصل.

٣٥١ ـ حديث : من علَّم أخاه آيةً من كتاب الله فقد مَلَكَ رَقَبتُه . قال ابن تيمية : موضوع ، وفي « الذَّيل » (١) هو كما قال .

٣٥٢ – حديث : من قال في ديننا برأيه فاقتلُوه . في « الوجيز » وضَعَه إسحاق المَلَطي (٢) .

٣٥٣ – حديث : من قدَّم لأَخيه إبريقاً يتوضأً بـه فكأنما قَدَّم جَوَاداً . قال ابن تيمية : موضوع ، وفي « الذيل » (۱ هو كما قال .

٣٥٤ – حديث : من قرأ البقرة وآلَ عمران ، ولم يُدْع بالشيخ فقد ظُلِمَ . قال السخاوي : لا أصل له .

٣٥٥ \_ حديث : من قرأً في الفجر ألم نشرح ، وألم

<sup>(</sup>١) أي « ذيل الموضوعات » للسيوطي ص ٢٠٣ .

<sup>(</sup>٢) هو إسحاق بن نَجيح المُلَطي ، أَحَدُ الْأَفَّاكين الجُرََّآءَ على وضع الأحاديث . وقد ترجم له الذَّهبي في « الميزان » ١ : ٢٠٠ – ٢٠٢ وأورد طائفة من أباطيله ، ومنها الحديث المذكور .

تركيف: لم يرْمد. قال السخاوي: لا أصل له.

٣٥٦ \_ حديث : من قَصَدَنا وجَبَ حقَّه علينا . قال السخاوي : لم أقف عليه .

٣٥٧ \_ حديث : من قَصَّ أَظفاره مُخالِفاً لم يَرَ في عَيْنَيْه رَمَداً . قال السخاوي : لم أَجده (١) .

٣٥٨ – حديث: من قَضَى صلاةً من الفرائض في آخر جمعة من شهر رمضان كان ذلك جابراً لكل صلاة فاتَتْه في عُمره إلى سبعين سنة. باطلٌ قطعاً لأنه مناقِضٌ للإجماع على أَنَّ شيئاً من العبادات لا يقومُ مقامَ فائتةِ سنوات. ثم لا عِبرةَ بنقلِ « النهاية» ولا شرَّاح «الهداية» ، فإنهم ليسوا من المحدِّثين ، ولا أسندوا الحديث إلى أَحَدِ من المخرِّجين (١٠).

<sup>(</sup>١) وقال السخاوي أيضاً في « المقاصد الحسنة » ص ٤٢٤ « وهو في كلام غير واحد من الأئمة ، منهم ابن ُ قُدَامة الحنبلي في « المغني » ، والشيخ عبد القادر الجيلاني في « الغُنْية » . انتهى كلام السخاوي .

قلتُ : وهذان إمامان بل جَبَلان في الفقه الحنبلي والعلم رضي الله عنهما، ولكنَّ الحديثَ يؤخذ عن أهله . كما ذكرته لك تعليقاً على الحديث ٩٥ ، ٩٦ ، ٩٠١ ، ٣٤٤ .

<sup>(</sup>٢) أحسنتَ أحسنتَ ، جزاك الله خيراً عن حديث رسول الله علي =

٣٦٠ – حديث : من كَثُرَتْ صلاتُه في الليل حَسُن وجهه في الليل حَسُن وجهه في النهار . لا أصل له . وهو موضوعٌ مِن غير قَصْد . واتَّفق الحُفَّاظ على أنه من قولِ شَرِيك (١) ، قالَهُ لثابتٍ (١) لمَّا دخَلَ عليه (٣) .

<sup>=</sup> وانظر ما نقلتُه مطوّلاً وعلّقتُه على « الأجوبة الفاضلة » للإمام عبد الحي اللكنوي ص ٣٠ ــ ٣٤ ، ففيه تأييد كلام العلامة علي القاري هذا ، ويُعـَد من دُرَر العلم فقيف عليه .

<sup>(</sup>١) هو شَرِيك بن عبد الله النّخَعي الكوفي ، القاضي الحافظ الصادق أحد الأئمة . مات سنة ١٧٧ .

 <sup>(</sup>۲) هو ثابت بن موسى الضّبتي الكوفي الضرير العابد ، ضعيف ، وقيل :
 كذّاب ، مات سنة ۲۲۹ .

<sup>(</sup>٣) دخل ثابت على شَرِيك ، والمستملي بين يديه ، وشَرِيك يقول : حدثنا الأعمش ، عن أبي سفيان ، عن جابر قال : قال رسول الله عِلَيْل ، ولم يذكر شَرِيك من السند الذي ساقه ، فلما نظر إلى ثابت عند دخوله عليه وفراغه من إملاء السند ، قال يخاطب ثابتاً : من كَشُرَت صلاتُه بالليل حَسُن وجههُ أَ بالنهار .

و إنما أراد شَريك بقوله: (من كشُرَتْ صلاتُه ...) ثابتاً لزُهده وورعه، فأعرض عن ذكر مننِ ما ساق سندَه ، إلى وصفِ ثابت بكثرة ِ صلاته بالليل =

٣٦١ ـ حديث : من لانَتْ كِلْمتُه وجبَتْ محبَّتُه . من كلام عليّ رضي الله عنه . قاله الخطيب .

٣٦٢ ـ حديث : من لَعِبَ بالشَّطْرَنْج فهو ملعون . قال النووي : لا يصح ، بل هو كذب .

٣٦٣ ـ حديث: من لم يَخَفْ الله خَفْ منه. ليس بحديث.

٣٦٤ \_ حديث : من لم يُداوم على أربع قبلَ الظهر لم تَنَلْه شفاعتي . قال العسقلاني : لا أصل له .

٣٦٥ \_ حديث: من لم يُصلِحْه الخيرُ يُصلِحْه الشر

<sup>=</sup> وحُسن وجهه بالنهار، فظنَ ثابت أنَّ شَريكاً رَوَى هذا الحديث مرفوعاً بهذا الإسناد، فكَان ثابت يُحدث عن شَريك، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر قال: قال رسول الله عليه الله ، من كَثُرَت صلاتُه باللهل، حَسُن وجهه بالنهار. وقد وقع هكذا في «سنن ابن ماجه» ١: ٤٢٢.

من كلام بعض السلف <sup>(۱)</sup>.

٣٦٦ – حديث : من لم يكن عنده صَدَقةٌ فليَلْعـن اليهود . لا يصح (١) .

٣٦٧ – حديث : من نَصَح جاهلاً عاداه . جاء عن بعض السلف ، وليس في شيء من المُسنَدات ، وفي «المقاصد» : لا أُستحضره .

٣٦٨ ـ حديث : من يَخطُب الحسناءَ يُعطِ مَهرَها . ليس بحديث .

٣٦٩ \_ حديث : مِن تَمام الحَجِّ ضَرْبُ الجَمَّال . هو من كلام الأَعمش (٣) ،

<sup>(</sup>١) هو أبو أيوب الأنصاري ، كما في « المطالب العالية » لابن حجر ٢ : ٣٧١ .

<sup>(</sup>٢) قال الشيخ ابن قيم الجوزية في « المنار المنيف » ص ٦١ عند هذا الحديث : « فإن ً اللعنة لا تقوم مقام الصدقة أبداً » .

قاله ابن الدَّيْبَع (١) . قلتُ : صَحَّ ضَرْبُ الصِّدِّيق رضي الله على عنه جَمَّالَه في الحجّ بحضرة النبي عَلِي (١) ، فيَدُل على

= قال عيسي بن يونس: لم نر مثل الأعمش، ولا رأيتُ الأغنياء والسلاطين عند أحد أحقر منهم عند الأعمش مع فقره وحاجته. وقال وكيع: كان قريباً من سبعين سنة لم تَفُتُه التكبيرة الأولى. وقال الخُريبي: مات يوم مات وما خلق أحداً من الناس أعبد منه، وكان صاحب سنة. ولد بالكوفة سنة وما خلق منة ، وكان صاحب سنة ولد بالكوفة سنة التهي ملخصاً من ترجمته في «تهذيب التهذيب» للحافظ ابن حجر ٤: ٢٢٢ – ٢٢٢.

(١) قال ابن مفلح الحنبلي في كتاب « الفروع » ٣ : ٥٣٠ « وليس من تمام الحج ضَرْبُ الجَسّالين ، خلافاً للأعمش . وحملَ ابنُ حزم قولَ الأعمش على الفسَسَقة منهم » . انتهى . وقد علمتَ من التعليقة السابقة أن هذا القول من الأعمش إنما هو من نوادره ودُعاباته ، لا من جده وفتاويه واجتهاداته .

(٢) وذلك فيما روى أبو داود في ( باب المُحْرِم يؤدِّبُ غلامَه ) ٢ : ١٦٣ ، وابن ماجه في ( باب التوقي في الإحرام ) ٢ : ٩٧٨ ، والحاكم في « المستدرك » ١ : ٤٥٣ ، واللفظ لأبي داود:

« عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها ، قالت : خرجنا مع رسول الله حُبِيَّةً و نز لنا ، فجلستَ عُنْسِةً و نز لنا ، فجلستَ عائشة رضي الله عنها إلى جَنْب رسول الله عِلِيَّةً ، وجلستُ إلى جَنْب أبي .

وكانت زِمالَةُ أَبِي بكر وزِمالَةُ رسول الله ﷺ – أي مركوبُهما وما كان معهما من أدوات السفر – واحدةً مع غلام أبي بكر ، فجلس أبو بكر ينتظر أن يَطْلُعُ عليه ، فطلَع وليس معه بعيرُه ! قال : أين بعيرُك ؟ قال : أضلتُه البارحة ، فقال أبو بكر : بعيرٌ واحدٌ تُضِلُه ؟! فطَفَقَ يَضربُه ، ورسولُ الله عَيْلِيَّ يتبسّمُ ويقول : انظروا إلى هذا اللَحْرِم ما يَصَنعُ ». قال =

أَنَّ المراد منه إضافةُ المصدر إلى مفعوله ، وقيل : أُريدَ إِضافتُه إِلَى الفاعل (١) ، والله أُعلم .

٣٧٠ - حديث : مِن حُسنِ المُرافَقَة المُوافَقة . ليس بحديث .

٣٧١ \_ حديث: مِن علامةِ الساعة التدافُّعُ عن الإمامة .

= الحاكم : هذا حديث غريب صحيح على شرط مسلم ، ولم يخرجاه » . وأقرَّه الذهبي .

(١) قال المؤلف في « الموضوعات الكبرى » : والمعنى : أنَّ الحَاجَّ يتحمَّلُ في سبيل الحَجَّ ، حتى يُضْرَب وينُهان . انتهى . قال عبد الفتاح : وهو قول مضروب لا يُلتفَتُ إليه ، بعدما علمته من حادثة سيدنا أبي بكر رضي الله عنه .

وقال الشيخ حسين المكي في « إرشاد الساري إلى مناسك على القاري » ص ٨٠ : « وقال الشيخ عبد الحق الإله آبادي في « تقريره » على « شرح المناسك » لعلي القاري : قال في « رد المحتار » : وما عن الأعمش أن من تمام الحج ضرب الحمال ، فقيل في تأويله : إنه مصدر مضاف لفاعله ، لكن في « شرح النُّقاية » لعلي القاري : ورد أن الصديق رضي الله عنه ضرب بحرمالة لتقصيره في الطريق . اه . قلت : وحيننذ فضربه لتأديبه وإرشاده إلى مراعاة الحفظ والعمل الواجب عليه ، حيث لم ينزجر بالكلام ، وبذلك يصح كونُه من تمام الحج ، لكونه أمر أ بمعروف ونهياً عن منكر » . انتهى .

وهذا التوجيه ُ كلنُّه لكلمة الأعمش ، على فَرْض جِيدٌ يِّتِيها ، وقد علمتَ أنها من الدُّعابات .

ليس بحديث (١).

٣٧٢ ـ حديث: مِن فتنةِ العالم أَن يكون الكلامُ أَحبُّ إِلَيه من الاستماع. ذكر الحديث بطُوله في « الإِحياء » (١) وقال العراقي: رواه أبو نُعيم وابن الجوزي في

(١) ومعناه : أن يُـقدَّ م الرجلُ ليصلي بالناس فيأبَى ، ويـَـدفعَ غيرَه فيأبَى أيضاً ، وهكذا !

ويغني عنه حديثُ الصحابية الجليلة سلاّمة بنت الحُرُّ الفَزَارية رضي الله عنها ، قالت : سمعتُ رسول الله صلّقي يقول : إنَّ مِن أشراط الساعة \_ أي علاماتها \_ أن يَتدافعَ أهلُ المسجد لا يَجدون إماماً يُصلِّي بهم . رواه الإمام أحمد في « مسنده » ٢ : ٣٨١ وأبو داود ١ : ١٥٩ وابن ماجه ١ : ٣١٤ واللفظ لأحمد وأبي داود .

وعنون له أبو داود بقوله: ( باب في كراهـِيَة التدافع عن الإمامة ) . ولفظُ رواية ابن ماجه و في رواية الأحماد: « يأتّي عَلَى الناس زمان " يقومون ساعة ً لا يجدون إماماً يصلي بهم » .

(٢) في كتاب العلم في الباب السادس في آفات العلم وبيان علامات علماء الآخرة وعلماء السوء . وعبارة الغزالي فيه : « رَوَى معاذ بن جبل رضي الله عنه موقوفاً ومرفوعاً في رواية عن النبي عَلِيلِيم : من فتنة العالم ... » . ثم ساق حديثاً طويلاً في نحو صفحة ، فيه من الأباطيل الشيء الذي لا يُتصور . ولذا قال ابن الجوزي في « الموضرعات » ١ : ٢٦٥ -- ٢٦٦ بعد أن رواه مرفوعاً، وموقوفاً على معاذ : « هذا حديث باطل مسنداً وموقوفاً ، لم يقله رسول الله عَلَيْلِيم ، ولا معاذ ... » .

« الموضوعات » (١) ، وكذا ذكره في « المختصر » .

٣٧٣ – حديث: مُوتوا قبل أَن تَمُوتوا. قال العسقلاني: إنه غير ثابت.

## حرف النون

٣٧٤ – حديث : الناسُ بزمانهم أَشبَهُ منهم بآبائهم . من كلام علي رضي الله عنه (٢) .

٣٧٥ \_ حديث: الناسُ بالناس . ليس بحديث .

٣٧٦ ـ حديث : الناسُ على دِين ملوكهم (٣) . قال السخاوي : لا أعرفه (١) .

<sup>(</sup>۱) ۱ : ۲٦٥ – ۲۲۱ . كما تقدم .

<sup>(</sup>٢) قال المؤلف في « الموضوعات الكبرى » : « قيل إنه من كلام عمر رضي الله عنه ، وهو الأشهر الأظهر». انتهى . قلتُ : ونسبَه ابن قُتُمَية في « عيون الأخبار » ٢ : ١ إلى عمر رضي الله عنه .

<sup>(</sup>۳) ویئروی : ( علی دین مَلَیِکهم ) .

<sup>(</sup>٤) قال العجلوني في « كشف الخفاء » ٢ : ٣١١ « قال نجم الدين الغَزِّي : والأظهر في معنى الترجمة : أن الناس يميلون إلى هوى السلطان ،

٣٧٧ \_ حديث : الناسُ نِيامٌ فإذا ماتوا انتبهوا . من كلام على رضي الله عنه .

۳۷۸ ـ حدیث : ناکحُ الید ملعون . لا أصل له ، صرَّح به الرُّهاوي (۱) .

= فإن رَغيبَ السلطان في نوعٍ من العلم مال الناس إليه ، أو في نوع من الآداب والعيلاجات كالفُروسية والرَّمْي صاروا إليه ، وأظهَرُ ما في معناه قول عمر ابن عبد العزيز : إنما السُّلطان ُسُوق ٌ ، فما راج عنده حُميلَ إليه » . انتهى .

وقال الحافظ المؤرِّخ ابن كثير في « البداية والنهاية » في ( ترجمة الوليد بن عبد الملك) ٩ : ١٦٥ « والناس يقولون : الناس على دين مليكهم ، إن كان خماراً كَشُرَ الحمر ، وإن كان للوطياً فكذلك ، وإن كان شحيحاً حريصاً كان الناس كذلك ، وإن كان كريماً جواداً شُجاعاً كان الناس كذلك ، وإن كان طماعاً ظلوماً غَشُوماً فكذلك ، وإن كان ذا دين وتقوى وبرِّ وإحسان كان الناس كذلك . وهذا يوجد في بعض الأزمان ، وبعض الأشخاص .

قالوا: وكانت هممّة الوليد في البناء، وكان الناس كذلك، يَلقى الرجل الرجل فيقول: ماذا بَنَيت ؟ ماذا عَمَّرت ؟ وكانت همّة أخيه سلّيمان في الرجل فيقول: ماذا بَنَيت ؟ ماذا عَمَّرت ألرجل فيقول: كم تزوَّجت ؟ النساء، وكان الناس كذلك، يَلقى الرجل الرجل فيقول: كم تزوَّجت ؟ ماذا عندك من السّراري؟ وكانت همّة عمر بن عبد العزيز في قراءة القرآن، وفي الصلاة والعبادة، وكان الناس كذلك، يَلقى الرجل الرجل الرجل فيقول: كم ورد ك ؟ وكم تقرأ كل يوم ؟ ماذا صليّت البارحة ؟ ».

(١) هو شرف الدين يحيى الرُّهاوي ، في حاشيته على « شرح المنار » لابن مَـلَـك في أصول الفقه الحنفي ، في أواخر مبحث ( النهي وأقسام المناهي ) = ٣٧٩ ـ حديث: النبيُّ لا يُؤلِّفُ تحت الأَرض. باطل لا أَصل له .

= ص ۲۷۹ ، قال تعليقاً على استدلال ابن مـَلـَك بحديث (ناكحُ اليد ملعون) : « لم أجده في كتب الحديث ، وإنما ذكره المشايخ في كتب الفقه » . انتهى .

قلتُ : وقد وقع ذكرُه حديثاً نبوياً مستشهداً به من الإمام الكمال بن الهُمام ، في كتابه « فتح القدير » حاشية « الهداية » من كتب الفقه الحنفي ، في كتاب الصوم في أو اثل (باب ما يوجب القضاء والكفارة) ٢ : ٦٤ . والإمامُ ابن الهمام من كبار فحول العلماء المحققين في المنقول والمعقول والاستدلال ، مشهود " له بالإمامة بل ببلوغ رُتبة الاجتهاد المطلق ، ولكنه وقع منه الاستشهاد بهذا الحديث على المتابعة لمن استشهاد به من الفقهاء والعلماء الذبن يتنظرُ في كتبيهم ، فأورده مُتابعة "دون أن يبحث عنه .

وكثيراً ما يقع للعالم هذا ، إذ لا يَنشَطُ ويتوَّجهُ للكشف والتمحيص لما يَستشهـدُ به ، فيتذكره أو يَنفيه على الاسترسال والمتابعة .

وقد وقع نحوُ هذا لإمام الأئمة المبجّل أبي عبد الله الشافعي رضي الله عنه في كتابه « الرسالة » ، فقد قال فيها في ص ٢٨٦ مستدلاً محتجاً على فَصْل الصلاة في أول وقتها على فعلها في آخر وقتها ، ما نصُّه : « قلتُ : قال رسول الله عَلَيْكِيْمٍ : أوّلُ الوقت رضوانُ الله ، وآخرُهُ عفوُ الله » .

وعلق عليه العلامة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى بقوله: « نقل الشافعي هذا الحديث هنا بدون إسناد كما ترى، وكذلك فعل في «اختلاف الحديث» ص ٢٠٩ ، يذكرُه على سبيل الاستدلال والاحتجاج. ولا أزال أعجبُ من صنعه هذا! فإنه حديث موضوع لا أصل له ثابت ، مدارُه على شيخ اسمه : يعقوب بن الوليد المدني ، قال أحمد : من الكذا ابين الكبار ، وكان يضع الحديث . وقال أبو حاتم : كان يكذب ، والحديث الذي رواه موضوع . وقد =

٣٨٠ \_ حديث : النِّساءُ يَنْصُرُ بَعضُهنَّ بعضاً . من قولِ عِكرمة (١) .

٣٨١ \_ حديث : النِّسيانُ طَبْعُ الإِنسان . قال السخاوي : لا أعرفه بهذا اللفظ .

٣٨٧ ـ حديث : نُصرةُ الله للعبد خيرٌ من نُصرتِــهِ لِنفسِه . من كلام وُهَيْب بن الوَرْد (٣) .

= تكلّمتُ على الحديث بتوسعُ في «شرحي» على «الترمذي» ١ : ٣٢١ -- ٣٢١ » . انتهى .

إذاً : فالاعتمادُ على من توجَّه َ وبحث ومحَّص ، لا على من تابع ونقـَلَ واستَرسـَل . والله تعالى أعلم .

فائدة في الفرق بين المتابعة والموافقة : الفرق بينهما أن المتابعة أن يقول العالم بالحكم أو الرأي تَبَعاً لقول غيره من أهل العلم ، دون أن يتحقق هو صحة ذلك القول . والموافقة أن يتوافق قولهما في الشيء استناداً إلى ما يقتضي ذلك القول . فيقال — مثلاً — في حديث ما : صحّحه الحاكم ووافقه الذهبي ، ويقال في حديث ما : صحّحه أو استدل به فلان ، وتابعه فلان .

- (١) كما جاء في « صحيح البخاري » في كتاب اللباس ، في ( باب الثياب الخضر ) ، وصرَّح به الحافظ ابن حجر في « فتح الباري » ١٠ : ٢٣٨ .
- (٢) هو المكي العابد ، صاحب المواعظ والرقائق ، قال الحافظ ابن حجر في « تهذيب التهذيب » في ترجمته ١١ : ١٧٠–١٧١ «كان من العُبَّاد ، وله =

٣٨٣ - حديث : النظرُ إلى الوجه الجميل عبادة . قال ابن تيمية : باطل لا أصل له .

٣٨٤ – حديث: نِعْمَ الصِّهْرُ القبرُ. لا أصل له بهذا اللفظ.

٣٨٥ ـ حديث: نِعْمَ العبدُ صُهَيبٌ لو لم يَخفِ الله لم يَعْمِ الله لم يَعْمِهِ (١) . لا أصل له كما صرَّح به الحُفَّاظ (١) .

= أحاديث ومواعظ وزهد ، ذكره ابن حبان في « الثقات » وقال : كان من المتجردين لترك الدنيا . وكان سفيان الثوري إذا فرغ من الحديث قال : قوموا إلى الطيب ، يعني وُهيَبْ بن الورد . وقال ابن المبارك : كان وهيب يتكلم والدموع تقطر من عينيه . وقيل له : يتجد طعم العبادة من يعصي الله تعالى ؟ قال : لا ، ولا من هم بمعصية » . توفي سنة ١٥٣ رحمه الله تعالى .

(١) أراد أنَّ صُهَيَباً إنما يطيع الله حُبِّاً ، لا لمخافة عقابه سبحانه . قاله الحافظ ابن حجر كما في « المقاصد الحسنة » للسخاوي ص ٤٤٩ .

(٢) قال المؤلف في « الموضوعات الكبرى » : « قال الحافظ السيوطي في « شرح نظم التلخيص » : كَثُرَ سؤال الناس عن حديث ( نعم العبد صُهيَب ، لو لم يخف الله لم يعصه ) . ونسبه بعضهم إلى النبي عليه ، ونسبه ابن مالك في « شرح الكافية » وغيره إلى عمر رضي الله عنه . قال الشيخ بهاء الدين السبكي : لم أرّ هذا الكلام في شيء من كتب الحديث لا مرفوعاً ولا موقوفاً ، لا عن عمر رضي الله عنه ولا عن غيره ، مع شدّة التفحيص عنه » . انتهى .

٣٨٦ ـ حديث: نُقطةٌ من دواةِ عالم أُحبُّ إِلَى الله من عَرَقِ مئة ثوبِ شهيد . موضوعٌ رَتَنِيَّ (') ، كذا في الذيل » (') .

#### حرف الهاء

٣٨٧ ـ حديث : هَلاكُ أُمَّتي عالِمٌ فاجر وعابد جاهل . لم يوجد ، كذا في « المختصر » .

### حرف الواو

٣٨٨ – حديث: الوَرْدُ الأَبيضُ خُلِقَ من عَرَقِه ﷺ ، والأَحمَرُ من عَرَق البُراق . والأَصفر من عَرَق البُراق . مذكور في « مُسنَد الفردوس » (٣) وغيره . قال النووي : لا يصح ، وقال آخرون : إنه موضوع (٠٠) .

<sup>(</sup>١) أي هو مين وَضْع (رَتَـن الهندي) الذي تقدمت ترجمته آخِرَ الحديث ٣٢١ .

<sup>(</sup>٢) أي « ذيل الموضوعات » للسيوطي ص ٨١ .

<sup>(</sup>٣) سبق تعليقاً على آخر الحديث ٣٠٠٠ نقلُ قول ِ ابن تيمية في كتاب «الفردوس » فانظره .

<sup>(</sup>٤) عبارة المؤلف هنا ضعيفة موهمة ، فإنها توهم التغاير بين قول النووي:

٣٨٩ – حديث : وَصِيَّتي وموضعُ سِرِّي وخليفتي في أهلي وخيرُ من أُخَلِّفُ من بعدي : عليُّ بن أَبي طالب . موضوعٌ على ما قاله الصَّغَاني في « الدُّرِ الملتقط » (١) .

٣٩٠ – حديث : وُلِدتُ في زمن المَلِك العادل ("). قال الحفاظ : لا أصل له

٣٩١ - حديث: وَلَدُ الزنا لا يَدخلُ الجنة . لا أصل له.

(لا يصح) وقول الآخرين: (موضوع). والحق أنه لا تغاير بينهما. وإليك عبارة السخاوي في « المقاصد الحسنة » ص ١٣٠ « حديث إنَّ الورد خُلِقَ من عَرَقَ النبي عَلِيْكِ ... قال النووي: لا يصح، وكذا قال شيخنا \_ يعني الحافظ ابن حجر \_ : إنه موضوع، وسبقه لذلك ابن عساكر ... ».

وسبَقَ في التقدمة الإسهابُ في بيان المساواة بين قولهم في باب الموضوعات: ( لا يصح ) و ( موضوع ) فعُدُ ْ إليه إذا شئت .

(١) لا يريد المؤلف بهذا التعبير: (على ما قاله ...) تليينَ الحكم بالوضع، وإنما يريد به بيانَ اسم من قال بوضعه من العلماء وبيان اسم الكتاب الذي قاله فيه . بدليل أنه قال هذه العبارة نفسها في «الموضوعات الكبرى»، ثم أتبعها بقوله: «قلتُ : وهو من مفتريات الشيعة الشنيعة ، قاتلهم الله أنتى يؤفكون ، وكيف يأفكون ».

(٢) يَعْنِي : كِسْرِى أَنُو شِرُوان . قال الحَلْيِمِي في « الشُعَبِ » : لا يصح . وإن صحَّ فإطلاق العادل عليه لتعريفه بالاسم الذي كان يُدعَى به ، لا لوصفه بالعدل، والشهادة له بذلك . ولا يجوز أن يُسمِّي رسولُ الله عَلَيْكُ من يَحكُمُ بغيرَ حكم الله عادلاً. انتهى باختصار من «المقاصد الحسنة» ص ٤٥٤.

## حرف اللام ألف

٣٩٢ \_ حديث : لا أدري نِصفُ العلم (۱) . من قول الشعبي (۲) .

(١) نعم ولكنه النصفُ الأرذل ــ كما وصفه به ياقوت الحموي في أول «معجم البلدان» ١ : ٤ ــ ، لا النصفُ الأشرفُ والأفضل ، وهو أن يدري . والحقُ أنه كما قال محمد بن عجلان أحَدُ التابعين العلماء العاملين : إذا أغضَلَ ــ أي تَرَكُ ــ العالم ُ : لا أدري أصيبَتْ مَقاتِلُه .

ورَوى مسلم في ﴿ صحيحه ﴾ ١٤ : ١٤١ عنَ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسِ اتَّقُوا الله ، من عَلَم مَنكم شيئاً فليقل بما يَعلم ، ومن لم يَعلم فليقل : الله أعلم ، فانه أعلم ُ لأَحد كم أن يقول لما لا يَعلم : الله أعلم » .

وقال الشيخ ابن قيم الجوزية في « إعلام الموقعين » ٤ : ٢١٨ « قال بعض أهل العلم : تعلّم أ : لا أدري ، فإنك إن قلت : لا أدري علّموك حتى تدري . وإن قلت : أدري سألوك حتى لا تدري ! » .

(٢) رواه عنه الدارمي في « سننه » ١ : ٥٧ . والشعبي هو أبو عـمرو عامر بن شَرَاحيل الحميري الكوفي الإمام التابعي ، قال : أدركتُ خمس مثة من الصحابة ، وما كتبتُ سوداء في بيضاء ، ولا حدثني رجل بحديث إلا حفظته . ولد بالكوفة سنة ١٩ ، وتوفي سنة ١٠٣ رحمه الله تعالى .

هذا ، والقول المذكور جاء عن الصحابي الجليل أبي الدرداء رضي الله عنه ، فنيسبتُه إليه أولى ، فقد نسبه إليه الحافظ ابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله » ٢ : ٤٥ في ( باب ما يلزم العالم إذا سئل عما لا يدريه من وجوه العلم ) . وقال في كتابه « الانتقاء » ص ٣٨ « صح عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال : لا أدري نيصفُ العلم » .

٣٩٣ – حديث: لا بأُسَ ببول الحمار وكُلِّ ما أُكِلِّ لحمُه . موضوع ، كذا في « اللآليء » (١) .

٣٩٤ – حديث: لا تتوضَّئوا في الكَنِيف الذي تبولون فيه ، فإن وضوء المؤمن يُوزَنُ مع حسناته. وضَعَه يحيى ابن عَنْبَسة (٢).

٣٩٥ ـ حديث: لا تُسَيِّدوني في الصلاة. قال السخاوي: لا أصل له (٣).

٣٩٦ - حديث: لا تَلِدُ الحيَّةُ إِلا الحيَّةَ . ليس بحديث (<sup>1)</sup> .

٣٩٧ – حديث : لا تَنظُرْ إِلَى من قال ، وانظُر إِلَى ما قال . من كلام علي رضي الله عنه .

<sup>(</sup>١) أي « اللآلىء المصنوعة » للسيوطي ٢ : ٢ .

<sup>(</sup>٢) هو دَجَّال كذَّاب مكشوف الأُمر كان يضع الحديث.

<sup>(</sup>٣) وفيه إلى جانب أنه موضوع خطأ في التركيب اللغوي ، إذ الصواب لغة ً : ( لا تُسوِّدوني ) بالواو ، لأن فعله واويّ .

<sup>(</sup>٤) بل هو من أمثال العرب المولَّدين ، كما في « مجمع الأمثال » للميداني ٢ : ١٤١ عند المثل : « لا تلد الفأرة ُ إلا الفأرة َ ، ولا الحيَّة ُ إلا الحيَّة َ » .

٣٩٨ \_ حديث : لا دِينَ لمن لا عَقْلَ له . قال النَّسائي : باطل منكر .

٣٩٩ \_ حديث : لا عُذْرَ لمن أَقَرَّ . قال العسقلاني : لا أَصل له .

« صحیح البخای » (۱) من قول مجاهد (۳) .

قال الحافظ ابن حجر في « فتح الباري » ١ ': ٢٠٢ وقد تقدم أن الحياء من الإيمان ، وهو ــ أي الحياء ــ الشرعيُّ ، الذي يقع على وجه الإجلال والاحترام للأكابر ، وهو محمود . وأما ما يقع سبباً لترك أمر شرعي فهو مذموم، وليس هو بحياء شرعي ، وإنما هو ضعفٌ ومتهانة ، وهو المراد بقول مجاهد : لا يتعلم العلم مُستحيي ولا مُستكبير » .

(٢) هو مجاهد بن جَبُر أبو الحَجّاج المكي المخزومي ، التابعي العابد =

<sup>(</sup>١) في كتاب العلم في ( باب الحياء في العلم ) ١ : ٢٠٢ . وهكذا جاء بلفظ ( لا يتعلم مستح ولا متكبر ) في طائفة من الكتب ، ولفظ البخاري : «لا يتعلم مستح ولا متكبر » . وهكذا جاء في « تمييز الطيب من الخبيث » لابن الدَّ يْبَع . قال الإمام العيني في « عمدة القاري : ٢ : ٢١٠ : « مُسْتَحيْي بإسكان الحاء وباليائين ، ثانيتهما ساكنة ، من ( استحياً ، يَسْتَحيي ، فهو مستحيي ) . ويجوز فيه ( مُسْتَحيي ) بياء واحدة ، من ( استحقي ) بياء واحدة ، من ( استحقي ) بياء واحدة ، من ( استحقي ) من المستحي ، فهو مستحي ) ويجوز ( مُسْتح ) أيضاً بدون الياء » . ثم قال : « ولا مُسْتكبر ، أي مستعظيم في نفسه ، وهو الذي يتعاظم ويستنكف أن يتعلم العلم ، والاستكبار والتكبير هو التعظيم » .

، عديث: لا يحِل لمسلم جهلُ الفرائض والسُّنَن ، ويحِل له جهلُ ما سوى ذلك. موضوع ، كذا في «الذيل» (١٠).

٤٠٢ – حديث : لا يستجي الشيخُ أَن يَتعلَّم العلم ،
 كما لا يستحي أن يأكل الخُبز . لا يصح .

٤٠٣ – حديث: لا يَستديرُ الرغيفُ ويوضعُ بين يديك حتى يعمل فيه ثلاثُ مئة وستون صانعاً ، أوَّلُهم ميكائيل ... قال العراقي: لم أُجد له أُصلاً (٢) .

٤٠٤ - حديث : لا يُعذِّبُ الله بمسألة اختُلِفَ فيها .

<sup>=</sup> الورع الفقيه المتقين ، الإمام في التفسير والقراءات والحديث والفقه والقرآن ، قال : عَرَضَتُ القرآن على ابن عباس ثلاثين مرة . وفي رواية ثانية : قرأت القرآن على ابن عباس ثلاث عرضات ، أقيفُ عند كل آية أسأله فيم َ نزكت ؟ وكيف كانت ؟ وقال لي ابن عمر : وَد دت أن افعاً يحفظ كحفظك . قال سكمة بن كُهيك : ما رأيتُ أحداً أراد بهذا العلم وجه الله تعالى إلا عطاءاً وطاوساً ومجاهداً . ولد مجاهد سنة ٢١ في خلافة عمر ومات بمكة سنة ٢٠٣ وهو ساجد رحمه الله تعالى .

<sup>(</sup>١) أي « ذيل الموضوعات » للسيوطي ص ٣٦. وقال : « في سنده ( الحُسَينُ بن داود البلخي ) قال الخطيب : ليس بثقة ، حديثه موضوع » .

 <sup>(</sup>٢) قال ذلك العراقي ، حيث ذكره الغزالي في ( الإحياء ) في كتاب
 كسر الشهوتين في ( بيان طريق الرياضة في كسر شهوة البطن ) .

قال السخاوي : أُظنه من كلام بعض السلف . قلتُ : سمعتُ بعض مشايخي يقول : من تَبِعَ عالماً لَقِيَ الله سالماً .

## حرف الياء الأخيرة

ه ٤٠٠ ـ حديث : يَوُمُّ القومَ أحسَنُهم وجهاً . موضوع ، كذا في « اللآليء » (١) .

جديث: يا أبا هريرة إذا توضأت فقل بسم الله والحمدُ لله ، فإنَّ حفظتك لا تستريح (١) ، تكتب لك الحسنات حتى تُحدِث من ذلك الوضوء. منكر (٣) .

<sup>(</sup>١) أي « اللآلىء المصنوعة » للسيوطي ٢ : ٢١ . ووقع في الأصل : (كذا في الذَّيْل) . وهو سبق قلم ، إذ لم أره في « الذيل » فلذلك عدَّلتُه إلى ما ترى .

<sup>(</sup>٢) رواية « مجمع الزوائد » ١ : ٢٢٠ « لا تَـبرَحُ » .

<sup>(</sup>٣) أي باطل. والحديث ذكره السيوطي في « ذيل الموضوعات » ص ٩٦ عن الطبراني في « المعجم الصغير » بسنده إلى « عَمْرو بن أبي سَلَمَة ، حدثنا إبراهيم البَصْري ، عن علي بن ثابت ، عن محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة مرفوعاً : يا أبا هريرة ... » . وقال السيوطي : « قال الطبراني : لم يَروه عن علي أخي عَزْرَة بن ثابت إلا إبراهيم البَصْري » . ثم قال السيوطي : « وقال في « الميزان » : هذا الحديث منكر ، وآفته إبراهيم » . انتهى .

قلت : هذا الخبرُ لم أره في «الميزان» في ترجمة من يسمَّى (إبراهيم) ، =

ثم رأيتُه في « لسان الميزان » لابن حجر ١ : ٩٨ في ترجمة ( إبراهيم بن محمد ابن ثابت الأنصاري ) . فلعلَّ عبارة السيوطي في « الذيل » وَقَعَ فيها سقط ، وأصلُها : « وقال في « لسان الميزان » ؟ » .

وعبارة واللسان »: « إبراهيم بن محمد بن ثابت الأنصاري ، شيخ لعتمرو بن أبي سلّمة التّنبيسي ، روى مناكير . انتهى . ذكره ابن عدي فقال : مدّ في رُوي عنه مناكير ، وساق له ثلاثة ، ثم قال : وله غير ذلك ، وأحاديثُه صالحة محتملة ، وذكره ابن حبّان في « الثقات » ، وقال : صدّ يق عَمْرو بن أبي سلّمة ، روى عن محمد بن مالك ، عن البراء . وسيأتي في (إبراهيم بن محمد المقدسي ) . » .

وقد ساق ابن حجر في وسط ترجمة ( إبراهيم الأنصاري ) المذكور ما يلي : « وأخرج الطبراني في « الصغير » من طريق عَمْرو بن أبي سلَمة ، عن إبراهيم بن محمد البَصْري ، عن علي بن ثابت ، عن ابن سيرين ، عن أبي هريرة رفعه : يا أبا هريرة إذا توضأت فقل : بسم الله ، والحمد لله ... الحديث . وهو منكر » انتهى .

ثم قال ابن حجر في ترجمة (إبراهيم بن محمد المقدسي) ١ : ١٠٣ : «قال أبو حاتم : ضعيفُ الحديث مجهول . وذكره ابن حبيّان في «الثقات » والبخاري أن في « تاريخه » ، ووصفاه بأنه صديق أبي حفص التنسيسي ، وزاد البخاري أن التنسيسي وثنّقه » . انتهى .

# ٤٠٧ \_ حديث : يا حُميراء (١) . قال المِزِّيُّ : كُلُّ

وقد جاء في « الجرح والتعديل » لابن أبي حاتم ١ / ق ١ : ١٥٠ « إبراهيم البصري ، روى عن الحسن قول تعالى : ( ونسَوُقُ المجرمين إلى جهنم ورداً). روى عنه إسماعيل بن أبي خالد » انتهى .

فإبراهيم البَصْري هذا من طبقة (إبراهيم بن محمد البصري) الوارد في سند الطبراني ، ولعله هو ؟ فإذا كان كذلك فسكوت ابن أبي حاتم عنه يُعَد توثيقاً له ، كما تراه بتوسع فيما علقته على « الرفع والتكميل في الجرح والتعديل » لعبد الحي اللكنوي ص ١٦٠ – ١٦١ من الطبعة الثانية . وإن كان (إبراهيم البَصْريُّ) هو (إبراهيم الأنصاريُّ) أو (إبراهيم المقدسيُّ) فقد وثيق أيضاً كما تقد م نقله . وعلى هذا امتنع أن يُدرَج هذا الحديث في والموضوعات) ، بل لقد ذكره الحافظ الهيشمي في «مجع الزوائد» ٢٠٠٠، وقال : «رواه الطبراني في «الصغير» ، وإسناد و حسن ». انتهى . واستكل به ابن حجر ، فدل على انتفاء وضعه. انظر «تنزيه الشريعة المرفوعة» ٢٠٠٠.

## حديث فيه يا حُمَيراء فهو موضوع إلا حديثاً عندالنَّسائي (١).

= بحُمْرة . وكانت السيدة عائشة رضي الله عنها بيضاء اللون ، مشرب بياضها بحمرة ، وهي المقصودة بالحُمْيراء هنا . وهذا التصغير تصغيرُ تحبيب ، كما تقدم ذكره عند الحديث ١٢١ وأزيدُ عليه هنا :

« قال القرطبي – صاحبُ « المفهم » – : والعربُ تُطلِق على الأبيض : الأحمر ، كراهة اسم البياض ، لكونه يُشبه البَرَص ، ولهذا كان عَلِيْتُ يقول لعائشة : يا حُميراء » . نقله الحافظ ابن حجر في « فتح الباري » ٧ : ١٠٦ آخر لعائشة : يا حُميراء » . نقله الحافظ ابن حجر في « فتح الباري » نقله المناقب . ( باب تزويج ِ النبي عَلِيْتُ خديجة وفضلها رضي الله عنها ) من كتاب المناقب .

(١) ونحوُه عند الحافظ ابن حجر في « فتح الباري» ٢ : ٣٧٠ ، في أو اخر (باب الحيراب والدَّرَق يوم العيد ). وهذا الحصرُمن هذين الحافظين غيرُ سديد، فقد ثبَتَ ذكرُ (الحميراء) في حديثين آخرين إلى هذا الحديث ،قال الإمام بدر الدين الزركشي في كتابه «الإجابة لإيراد مااسستدركته عائشة على الصحابة» صالحه الدين الزركشي في كتابه «الإجابة لإيراد مااسستدركته عائشة على الصحابة» صلح الدين الزركشي في كتابه على الحميراء ) . وسألتُ شيخنا الحافظ عماد الدين بن رخذوا شَطرَ دينكم عن الحُميراء ) . وسألتُ شيخنا الحافظ عماد الدين بن كثير رحمه الله عن ذلك ، فقال : كان شيخنا حافظ الدنيا أبو الحَجَّاج الميري رحمه الله تعالى يقول : كلُّ حديث فيه ذكرُ الحُميراء : باطل إلا حديثًا في الصوم في « سنن النسائي » .

قلتُ القائلُ ابن كثير – وحديثاً آخر في « سنن النسائي » أيضاً عن أبي سلمة ، قال : قالت عائشة : دَخلَ الحبشةُ المسجدَ يلعبون ، فقال لي : يا حُميرَاء أتحبين أن تنظري إليهم . وإسناده صحيح . وروى الحاكم في « مستدركه » ٣: ١١٩ حديث أمّ سلَمة رضي الله عنها قالت : ذكر النبي على خروج بعض أمّهات المؤمنين ، فضحكت عائشة ، فقال : انظري يا حُميرَاء ألا تكوني أنتِ، ثم التفت إلى على وقال : إن وكيت من أمرها شبئاً =

عبر السلامة فاطلُبها في سلامة فاطلُبها في سلامة غيرك منك . يُروَى عن الشيخ أبي إسحاق الشّيرازي أنه سَمِعَه من النبي على مناماً (۱) .

٤٠٩ - حديث: يا على اتَّخِذْ لك نَعْلَين مِن حَدِيد ،
 وأفنِهما في طلب العلم. قال ابن تيمية: إنه موضوع ،
 وفي « الذيل » (۲): هو كما قال .

<sup>=</sup> فارفُقُ بها . قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . وقال الذهبي : عبد الجبار لم يخرجا له » . انتهى بزيادة وتصويب .

قال العلامة الزرقاني في « شرح المواهب اللدنية » ٧ : ٢١٦ بعد ذكر القسطلاني حديث أم سلمة هذا من رواية الحاكم والبيهةي : « حديث صحيح فيه : يا حُميراء ، في رد به على زاعم أن كل حديث فيه ذلك موضوع » انتهى . ويقصد الزرقاني بالزاعم المشار إليه : الشيخ ابن قيم الجوزية ، فقد قال في كتابه « المنار المنيف » ص ٦٠ : « وكل حديث فيه يا حميراء ، أو ذ كر الحميراء فهو كذب مختلق » .

قال عبد الفتاح : حديثا النّسائيّ المشارُ إليهما هما في « سننه الكبرى » ، ولا وجود لهما في « الصغرى » المطبوعة .

<sup>(</sup>١) يعني : فلا يصح أن يُروك حديثاً نبوياً كما تُروك الأحاديث النبوية ، إذ من المقرر لدى العلماء أن رؤيا النبي عَلِيلِ لا يَشبت بها حكم شرعي ، فبالأولى أن لا يثبت بها حديث نبوي ، كما تقدمت الإشارة إلى هذا تعليقاً على حديث ٣١١ . فعُدُ إليه .

<sup>(</sup>٢) أي « ذيل الموضوعات » للسيوطي ص ٢٠٣ .

وسيأتي (۱) أن وصايا عليّ المصدَّرة بر (يا عليُّ) كلُّها موضوعة غير قوله «يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى ، إلا أنه لا نبيَّ بعدي ».

على قطعِها على عَدُولُ إِذَا لَمْ تَقَدِر عَلَى قطعِها تَبَلَّمُ اللهِ عَلَى عَلَمُ عَلَى عَلَمُ عَلَمُ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) تحت رقم ٤٣٥ .

 <sup>(</sup>٢) أسنده الصُّولي عن المنصور بنحو هذا اللفظ ، كما ساقه السيوطي في
 « تاريخ الخلفاء » ص ١٧٨ .

والمنصور هو الحليفة العباسي أبو جعفر المنصور: عبدالله بن محمد بن علي =

١٣٤ \_ حديث: يُرقَصُ للقِرْد في دَوْلَتِه. ليس بحديث. ١٤٤ \_ حديث: يَسن لِمَا قُرِئت له. قال السخاوي: لا أصل له بهذا اللفظ (١٠).

= بن عبد الله بن عباس . ولد سنة ٩٥ ، ورحل في طلب العلم ، قال الصُّولي : كان أعلم الناس بالحديث وبالأنساب ، مشهوراً بطلبه . رَوى الحديث عن أبيه وعن عطاء بن يسار وغيرهما ، ورَوى عنه ولدُه المهدي . وكان فَحُل بني العباس هيبة وشجاعة وحزماً ورأياً وجبروتاً ، جَمَّاعاً للمال ، تاركاً للهو واللعب ، كامل العقل ، جيد المشاركة في العلم والأدب ، فقيه النقْس .

وتقد مَّتُ كلمتُه تعليقاً على الحديث ٣٤٤ في تمنِّيه شَرَفَ أصحابِ الحديث، بَعَدْدَ أَن لَم يَبَق شِيءٌ من لذَّات الدنيا لم يَنله . توفي سنة ١٥٨ بمكة في سادس ذي الحجة مُحْرِماً بالحجّ رحمه الله تعالى . انتهى ملخصاً من « تاريخ الحلفاء » للسيوطي ص ١٧٢ – ١٨٠ .

(١) تشبّت بعض العلماء المتأخرين لإثبات هذا الحديث بأن بعض الصوفية قرر صحته ، فلا ينبغي الحكم بوضعه . فرد عليه العلامة الصوفي المحقق الشيخ محمد عليش فقيه المالكية ومفتي الديار المصرية المتوفى سنة ١٢٩٩ وشيخه أبو يحيى رحمهما الله تعالى، رداً جيداً بالغاً ، وأبطل شيخه في رده الاستناد إلى غير الإسناد في إثبات الحديث ، ومن المفيد نقل كلامهما لما فيه من النقد السليم ، والتوعية والتبصير لأولي الألباب .

قال الشيخ عليش في فتاواه المسماة « فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك » 1 : 50 وقد سُئل عن حديث « يـــسن لما قُرثت له » هل هو صحيح ؟ وما يترتب على من شنتًع على من أنكر صحته ؟ فقال رحمه الله تعالى : « نَصَّ الحافظ السخاوي في كتابه « المقاصد الحسنة » على أن هذا =

= الجديث لا أصل له ، وكذلك سيدي محمد الزرقاني في « مختصره » .

ويترتب على المشنّع المذكور الأدّبُ الشديدُ لتجاريه على التكلم بغير علم ، والظاهرُ من حال هذا الرجل أنه جاهل غليظ الطبع ، لم يخالط أحداً من أهل العلم ، ومثلُ هذا يتخشّى عليه مقتُ الله تعالى لخوضه في الأحاديث بغير معرفة ، إذ من له معرفة لا يتنكر المنصوص، وشيدّةُ الجهل وضعفُ العقل وعدّمُ الديانة توجبُ أكثرَ من ذلك.

وكتب على هذا السؤال أيضاً الشيخ إبراهيم السقاء خطيب الأزهر ما نصه : قرر الشعراني في كتابه « البدر المنير » نقلاً عن الحافظ السخاوي أن الحديث بهذا اللفظ لا أصل له ، ثم قال : وهو عند جماعة الشيخ إسماعيل اليمني قطعي ، انتهى . فهذا مما اختلف فيه الناس ، فلا يليق أن يُرد على من قرره ، فان أنكر صحته ، فان السخاوي أنكرها ، ولا يليق أن يرد على من قرره ، فان بعض الناس قد قرره كما سمعته عن الشعراني ، وفضل (يسن) وكونها يعض الناس قد قرره كما سمعته عن الشعراني ، وفضل (يسن) وكونها لقضاء الأغراض الدنيوية والأخروية لا يتوقف على هذا الحديث ، فانه قد وردت به أحاديث أخر ، هذا ما فتت عالله به . الفقير إبراهيم السقاء الشافعي عنه .

ولما اطلع على هذا الجواب شيخُنا أبو يحيى حفظه الله تعالى كتب عليه ما نصَّه: من المعلوم لكل أحد أن الأحاديث لا تَشْبُتُ إلا بالأسانيد، لا بنحو الكشف وأنوار القلوب. فما نقله الشعراني عن جماعة سيدي إسماعيل اليمني، إن كان المرادُ صححة اللفظ كما فهم المفتي – يعني الشيخ السقاء –: توقّف الأمرُ على السند، وإلا رُدَّ القولُ على قائله كائناً من كان، ودينُ الله لا محاباة فيه، والولايةُ والكراماتُ لا دخل لها هنا، إنما المرجع للحفاظ العارفين بهذا الشأن، والحديثُ عندهم متفق على أنه لا أصل له، فقد ذكره على القاري – يعني في كتابنا هذا: المصنوع – وقال: قال السخاوي لا أصل = على القاري – يعني في كتابنا هذا: المصنوع – وقال: قال السخاوي لا أصل =

له . وقال \_ أي علي القاري \_ في خطبة كتابه : إنه لا يذكر الحديث الثابت ولا المختلف في وضعه .

وإن كان المرادُ صبحة معناه كما هو اللائق بتحسين الظن بالسادة ، فهذا أمر قريب ، لأن من صح توكله وصدق إخلاصه إذا دعا الإله أجابه ، خصوصاً إذا توسل بالقرآن ، إلا أن هذا غيرُ ما نحن فيه .

فتعقيُّ المفتى – أي الشيخ السقّاء – على السخاوي بآخر عبارة الشعراني: في غير محله ، لأنه مبني على ما فهَمِمَ من إرادة صحة اللفظ ، وقد علمت أنه لا يصح لتوقُّفيه على السند ، ولم يوجد ، إذ لو وُجِيدَ لعَرَفه الحفاظ وذكروا الحديثَ في كتبهم.

وقولُه : « فهذا مما اختُلُفَ فيه » فيه ما فيه ! ويَردُهُ كلامُ علي القاري . وقولُه : « ولا يليقُ الردُّ على من قرَّره » كأنَّ مراده المفتي الأول – أي الشيخ عليش – ، وهو لم يَرُدَّ على من قرَّر ، إنما رَدَّ على من تكلّم بلا علم ، وخاض بغير معرفة ، والردُّ على هذا متعين .

وكأنه ــ أي المفتى السقّاء ــ لم يفهم ألفاظ من رَدَّ عليه ، كما أنه لم يفهم مراد من رَدَّ به ، وكما أنه لم يفهم السؤال حيث قال : «وفضلُ يَـسن ... » . فانَّ فضل جميع القرآن لا نزاع فيه بين المسلمين .

وقولُه : « هذا ما فَتَحَ الله به » لم أفهم معناه ؟! فإنه إذا لم يُحقِّق مُرادَ من يَتعقبُ بكلامه ، ولم يتَدبّر السؤال، ولم يتفهم ألفاظ من ردَّ عليه مع كون الردِّ فُيُضولاً ، لأنه سُئل عما في السؤال ، وأما في جواب المجيب فلا ، فبأيّ شيء وقع الفتحُ ؟! وإن كان هذا غاية مَلكَة الرجل فإنا لله! قد كنتُ أظن أن تحت القبّة شيخاً! والله أعلم » .

قال عبد الفتاح : وهذا يؤيد ما قدَّمتُه لك تعليقاً على الحديث ٩٥، ٩٦،=

٤١٥ – حديث: يَقي الحَرَّ الذي يَقي البَرْد. ليس
 بحديث.

الصَّغَاني (١) . حديث : اليقينُ الإِيمانُ كلَّه . موضوع ، قاله الصَّغَاني (١) .

= ١٠٩ ، ٣٤٤ ، أن الحديث يؤخذ من أهله ، ولا يؤخذ من سواهم ، ولو جلُّوا قَدَرْاً ، وعَلَوْا ذكراً ، والله الهادي .

(١) رواه أبو نعيم في « الحلية » ٥ : ٣٤ ، والخطيب في « تاريخ بغداد » ١٣ : ٢٢٦ عن ابن مسعود مرفوعاً بلفظ « الصبر نصف الإيمان ، واليقين الإيمان كله » . وقال الحافظ العراقي في « التخريج الصغير » على « الإحياء » ، في كتاب العلم ، في ( الباب السادس في آفات العلم ... ) ، حيث أورده الغز الي حديثاً مرفوعاً : « حديث : اليقين الإيمان كله » . أخرجه البيهقي في «الزهد» ، والخطيب في « التاريخ » من حديث ابن مسعود باسناد حسن » . انتهى .

وقال الحافظ الزبيدي في «شرح الإحياء» ١ : ٤٠٨ «قال العراقي - أي في « التخريج الكبير » - : رواه أبو نعيم في « الحلية » ، والبيهقي في « الزهد » ، وأبو القاسم اللا ليكائي في « كتاب السنة » . ثم ساقه العراقي بالسند إلى ابن مسعود مرفوعاً باللفظ المذكور أوّل هذه التعليقة ، ثم قال العراقي : « والصحيح المعروف أن هذا من قول ابن مسعود ، وهكذا ذكره البخاري في « صحيحه » تعليقاً موقو فا عليه ، ووصله الطبر اني والبيهقي في « الزهد » من طريت الأعمش ... عن عبد الله قوله . قال البيهقي : هذا هو الصحيح : موقوف » . انتهى .

والبخاري علّقه في أوّل « صحيحه » في أول باب « من كتاب الإيمان ، وقال الحافظ ابن حجر هناك في « فتح الباري » ١ : ٤٥ ً « هذا التعليقُ طَرَفٌ =

<sup>=</sup> من أثَرٍ وصله الطبراني بسند صحيح ، وأخرجه أبو نُعَيَم في « الحلية » ، و « البيهقي » في « الزهد » من حديثه مرفوعاً ، ولا يَشَبُتُ رفعهُ » .

(١) وفي لفظ : « يومُ رأس سَنَتَكِم » .

#### كلمات للأئمة حول بعض الاخبار الموضوعة (١)

ابن تيمية : ما اشتهر من أن الشافعي وأحمد اجتمعا بشيبان الراعي فسألاه . فباطل باتفاق أهل المعرفة ، لأنهما لم

199 ـ قال : وكذلك ما ذكروه من أن الشافعي اجتمع بأبي يوسف عند هارون الرشيد . باطل ، فلم يجتمع الشافعي بالرشيد إلا بعد موت أبى يوسف (٣) .

٤٢٠ \_ وقال الحافظ ابن حجر (١): وكذا الرِّحلةُ المنسوبةُ

<sup>(</sup>١) هذا العنوان زيادة مني للإيضاح .

<sup>(</sup>٢) في خاتمة « المقاصد الحسنة » ص ٤٨٠ .

<sup>(</sup>٣) وقال الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى في « منهاج السنة النبوية » ٣ : ٢٦٥ « الشافعي لم يدرك أبا يوسف ولا ناظره ولا ستميع منه ، بل توفي أبو يوسف قبل أن يتدخل الشافعي العراق ، توفي سنة ثلاث و ثمانين ومئة ، وقدم الشافعي العراق سنة خمس و ثمانين ومئة . ولهذا إنما يتذكر في كتبه أقوال أبي يوسف عن محمد بن الحسن عنه » .

<sup>(</sup>٤) في « توالي التأسيس » ص ٧١ .

للشافعي إلى الرشيد ، وأنَّ محمد بن الحسن حرَّضَه على قتله . وإن أُخرجها البيهقيُّ في « مناقب الشافعي » وغيرُه ، فهي مكذوبة .

ثلاثة كتب ليس لها أصول: المغازي، والملاحم، ثلاثة كتب ليس لها أصول: المغازي، والملاحم، والتفسير(۱). قال الخطيب في «جامعه»: هذا محمول على كتب مخصوصة في هذه المعاني الثلاثة، غير معتمد عليها، لعدم عدالة ناقليها، وزيادة القُصَّاص فيها.

فأَما كتب الملاحم فجميعُها بهذه الصِّفَة . وليس يصح

<sup>(</sup>١) أي ليس لها أسانيد. قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى في « منهاج السنة النبوية » ٤ : ١١٧ « أحاديثُ سبب النزول غالبُها مُرسَل ليس بمسند . ولهذا قال الإمام أحمد بن حنبل : ثلاث علوم لا إسناد لها ، وفي لفظ : ليس لها أصل : التفسير ، والمغازي ، والملاحم ، يعني أنَّ أحاديثها مرسلة .

والمراسيل قد ننازع الناس في قبولها وردّها ، وأصحُّ الأقوال أنَّ منها المقبول ، ومنها المردود ، ومنها الموقوف . فمن عُلمٍ من حاله أنه لا يُرسل إلا عن ثقة : قبُل مرسكه . ومن عُرف أنه يُرسلُ عن الثقة وغير الثقة إن كان إرسالُه رواية عمن لا يُحرّف حاله : فهذا موقوف . وما كان من المراسيل مخالفاً لما رواه الثقات كان مردوداً . وإذا كان المرسل من وجهين ، كلُّ من الراويين أخذ عن شيوخ الآخر فهذا يدل على صدقه ، فان مثل ذلك لا يتصور في العادة تماثلُ ألحظاً فيه وتعمدُ الكذب » .

في ذكر الملاحم المرتقبة والفِتَن المنتظرةِ غيرُ أُحــاديث يسيرة (١).

## ٤٢٢ - وأما كتب التفسير فمِن أشهرِها كتابًا الكلبيِّ (١)

(۱) ويمكن أن يفهم قول الإمام أحمد: « ثلاثة كتب ليس لها أصول ...» على معنى أن كتب المغازي وكتب الملاحم وكتب التفسير ، يَشَيعُ فيها الضعيف والموضوع ، إذ لم تَحَفظَ بعناية أثمة المحدثين والجهابذة النقاد ، كما حَظيَتُ كتبُ الحديث والأحكام . ولعل كلام الحافظ ابن حجر يشير إلى هذا الفهم والتوجيه .

قال في مقدمة كتابه « لسان الميزان » ١ : ١٣ : « قال الإمام أحمد : ثلاثة كتب ليس لها أصول ، وهي المغازي ، والتفسير ، والملاحم . قلت ــ القائل ابن حجر ــ : ينبغي أن يضاف إليها (الفضائل) ، فهذه أو دية الأحاديث الضعيفة والموضوعة ، إذ كانت العمدة في (المغازي) على مثل الواقدي ، وفي (التفسير) على مثل مقاتل والكلبي ، وفي (الملاحم ) على الإسرائيليات .

وأما ( الفضائل ) فلا يُحصَى كم وَضَع الرافضةُ في فضل أهل البيت ، وعارضهم جَهَلَةُ أهل السنة بفضائل معاوية ، بل وبفضائل الشيخين ، وقد أغناهم الله وأعلى مرتبتهما عنها » .

(٢) هو أبو النضر ، ويقال : أبو سعيد محمد بن السائب الكلبي الكوفي ، المفسّر النسّابة الأخباري ، صاحب « التفسير » والأخبار والأنساب . قال النهبي : أجمعوا على تركه ، وقد النهم بالكذب والرفض ، قال همّام : سمعت الكلبي يقول : أنا سبّائي . وقال ابن حبّان : كان الكلبي سبّائياً من أولئك الذين يقولون : إنَّ علياً لم يتمنّت، وإنه راجع إلى الدنيا ، ويملؤها عد لا كما مُلئّت جوراً ، وإن رأوا ستحابة قالوا : أميرُ المؤمنين فيها !

# ومقاتلِ بن ِ سُلَيمان (١) . وقد قال أُحمد في « تفسير

= ومذهبه في الدين ووضوحُ الكذب فيه أظهر من أن يحتاج إلى الإغراق في وصفـــه.

قال ابن عدي : وقد حدَّث عن الكلبي سفيانُ وشعبةُ وجماعة ، ورضوه في التفسير ، وأما في الحديث فعنده مناكير ، وخاصة اإذا روى عن أبي صالح ، عن ابن عباس ، وليس لأحد أطولُ من «تفسيره» ، ولشهرته بين الضعفاء يُكتَب حديثه . مات بالكوفة سنة ١٤٦. قاله الذهبي في «العبر » الضعفاء يُكتَب حديثه . مات بالكوفة سنة ١٤٦. قاله الذهبي في «العبر » الميزان » ٣ : ٢٥٦ – ٢٥٩ وابن حجر في «تهذيب التهذيب » ٢٠٦ و ابن حجر في «تهذيب التهذيب »

وقال ابن حجر في أول كتابه « العُنجاب في بيان الأسباب » أي أسباب النزول ــ ونقله السيوطي في ختام « الدر المنثور في التفسير بالمأثور » ٦ : ٢٣٤ « والكلبي تهموه بالكذب ، وقد مرض فقال لأصحابه في مرضه : كل شيء حدثتكم عن أبي صالح كذب . ومع ضعف الكلبي فقد روى عنه تفسيره مثله أو أشد ضعفاً ، وهو محمد بن مروان السندي الصغير ، ورواه عن محمد ابن مروان مثله أو أشد ضعفاً ، وهو صالح بن محمد الترمذي . وممن روى التفسير عن الكلبي من الثقات : سفيان الثوري ومحمد بن فنصيل بن غزّوان ، ومن الضعفاء من قبل الحفظ : حبيّان بن علي العنزي ، ومنهم جُويبر بن سعيد ، وهو واه » .

(١) هو أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي الحراساني البلخي ثم البصري ، صاحب «التفسير» ، وله كتاب « الخمس مئة » . قال مقاتل بن حيّان : ما وجدت علم مقاتل بن سليمان في علم الناس إلا كالبحر . وقال الشافعي : الناس عيال على مقاتل في التفسير . وقال ابن المبارك لمّا نظر إلى شيء من « تفسيره » : يا له من علم لو كان له إسناد ، وقال \_في رواية ثانية — : =

= ارْم به ، وما أحسَنَ « تفسيرَه » لو كان ثقة ، وسمعته يقول : الأمُّ أحقُّ بالصَّلَمَة ، والأبُ أحق بالطاعة . وقال إبراهيم الحربي : إنما جَمَع مقاتل تفسير الناس ، وفسَّر عليه من غير سماع ، ولم أُدخِل في « تفسيري » عنه شيئاً ، وتفسيرُ الكلبي مثلُ تفسير مقاتل سواء .

قال ابنُ حبّان : كان يأخذ عن اليهود والنصارى علم القرآن الذي يوافق كتابهم ، وكان مشبّهاً يشبه الرب سبحانه وتعالى بالمخلوقين ، وكان يكذب مع ذلك في الحديث . وقال ابن عدي بعد أن ساق طائفة من مناكيره . ولمقاتل غيرُ ما ذكرتُ حديثٌ صالح ، وعامّةُ حديثه لا يتُابعُ عليه ، على أنَّ كثيراً من الناس الثقات المعروفين حدَّث عنه ، وهو مسع ضعفه يكتب حديثه . قال الخليلي : محلّه عند أهل التفسير محل كبير ، وهو واسع ، ولكن الحفاظ ضعقوه في الرواية ، وهو قديم معمّر ، وقد روى عنه الضعفاء مناكير ، والحمل فيها عليهم . مات سنة ١٥٠ بالبصرة . انتهى ملخصاً من ترجمته في « تهذيب التهذيب » لابن حجر ١٠ ؛ ٢٧٩ — ٢٧٥ و « الميزان » للذهبي في « تهذيب التهذيب ، وله ترجمة مطولة جداً في « تاريخ بغداد » للخطيب البغدادي تبلغ كتاباً فهي في الجزء ١٣ من ص ١٦ — ١٢١ .

وقال ابن حجر في كتابه « العُجاب في بيان الأسباب » – ونقله السيوطي في آخر « الدر المنثور » ٦ : ٣٢٤ – ٤٢٤ – : « ومن تفاسير التابعين : تفسير مقاتل بن سليمان ، وقد نسبوه إلى الكذب ، وقال الشافعي رضي الله عنه : مقاتل قاتله الله تعالى . وإنما قال الشافعي فيه ذلك ، لأنه اشتهر عنه القول بالتجسيم . وروى « تفسير مقاتل » عنه أبو عصمة نُوحُ بن أبي مرريم الجامع ، وقد نسبوه إلى الكذب . ورواه أيضاً عن مُقاتل الحكم ُ بن هُذَيَل ، وهو ضعيف ، لكنه أصحُ حالاً من أبي عصمة » .

فيه ؟ قال : لا <sup>(۱)</sup> .

قلتُ (۱) : وقد قال الزركشي : وكتابُ مُقاتلٍ قريبً منه .

وقال شيخ مشايخنا الجلال السيوطي : ومنه كتب صحيحة ، ونُسَخُ معتبرة ، بيَّنتُ حالها في آخر كتاب « الإِتقان في علوم القرآن » ، وسطَّرتُها كلَّها في « التفسير المُسْنَد » (۳) . انتهى .

<sup>(</sup>١) وقال الحافظ الذهبي في « ميزان الاعتدال » ، في ترجمة ( خالد بن يزيد بن أبي مالك الدمشقي ) ١ : ٦٤٥ « قال ابن أبي الحَوَارَى : سمعتُ يحيى ابن معين يقول : بالعراق كتابٌ ينبغي أن يُدفَن: تفسيرُ الكلبي عن أبي صالح ». أي عن ابن عباس .

<sup>(</sup>٢) القائل : المؤلف علي القاري .

عمد بن المعازي فمِن أشهرها كتابُ محمد بن إسحاق ، وكان ناقلاً عن أهل الكتاب (۱) .

٤٢٤ ـ وقد قال الشافعي : كتُبُ الواقدي . . . .

= قال شيخنا المحقق الكوثري رحمه الله تعالى في ترجمة السيوطي في مقدمة «ذيول تذكرة الحفاظ» ص٩ «لحّص فيه كتب التفاسير بالرواية للمتقدمين، بتجريدها عن الأسانيد، ولم يتكلم عليها، فبقي جامعاً للغث والثمين! وفيه من الأقوال المردودة ما لا يوصف ». انتهى. فهو كتاب خطير المزالق لمن اغتر بكل ما ذكر فيه، فلا يصح الأخذ بما أورده فيه ما لم تَشْبُت صحتُه وتنهض الشواهد السليمة على قبوله.

(١) هذا الكلام ليس بجيد، فإن ابن إسحاق إمام أهل المغازي، قال الإمام شيخ أهل الحديث والتاريخ والنقد شمس الدين أبو عبد الله الذهبي في كتابه «العبر » ١ : ٢١٦ « هو محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي ، مولاهم ، المَدَ في صاحب والسيرة » ، رأى أنسا ، وسمع الكثير من المَقْبُري والأعرج وهذه الطبقة ، وكان بحراً من بحور العلم ، ذكياً حافظاً طلا با للعلم ، أخبارياً نستابة علا مة . قال شعبة : هو أمير المؤمنين في الحديث . وقال ابن معين : هو ثقة وليس بحجة . وقال أحمد بن حنبل : هو حسن الحديث . توفي سنة هو ثقة وليس بحجة . وقال أحمد بن حنبل : هو حسن الحديث . توفي سنة

وقد حقّق توثيقه والاحتجاج به – بتوسع بالغ – الإمام ابن سيد الناس في مقدمة كتابه « عيون الأثر » ١ : ٨ – ١٧ ، والإمام عبـــد الحي اللكنوي في كتابه « إمام الكلام في القراءة خلف الإمام » ص ١٩٧ – ٢٠١ ، وأشار إلى ذلك في كتابه الفريد « الرفع والتكميل في الجرح والتعديل » ، وعلقت عليه تأييداً له في ص ٢٦١ – ٢٦٢ من الطبعة الثانية بقدر ما يتسع له المقام ، فانظره لزاماً .

كذِبُ (١) ، وليس في المغازي أصح من مغازي موسى بن عُقْبة . انتهى (٢) .

#### ومما لا أصل له من القبور:

### ٤٢٥ \_ ما يُذكرُ بجَبَل لُبنان في ( البِقاع ) أَنه قبرُ

(١) قلت: الواقديُّ محمد بن عُمر بن واقد المدني قاضي بغداد: أحدُ الأعلام ولا ريب. وفيه كلام طويل بين قدح ومدح يضطرب فيه الباحثون من الختلافه، ولكن قال الكمال بن الهمام في « فتح القدير » ٥: ٤٩ « والواقدي عندنا حسن الحديث » . وقال العلامة إبراهيم الحلبي في « غنية المتملي » صعدنا حسن الحديث في الواقدي التوثيق، قال الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد في « الإمام » : جمع شيخنا أبو الفتح الحافظ – ابن سيد الناس – في أول كتابه – عيون الأثر في فنون – المغازي والسير ١ : ١٧ – ٢١ أقوال من ضعقه ومن وثقة ، ورجع توثيقة ».

وقد قام شيخنا الإمام الكوثري رحمه الله تعالى بغربلة ما قيل فيه ، وتجلية الموقف العادل في شأنه خير قيام ، في تقدمته التي كتبها لكتاب «طبقات ابن سعد » التي طبعها – ولم تتم – الأستاذ أحمد السّرَاوي رحمه الله بالقاهرة ، وبكلمة فيما علقه على «شروط الأئمة الحمسة » للحازمي ص ٢٩ ، فيتعين على الباحث الوقوف عليه . قال الذهبي في « العبر » ١ : ٣٥٣ « كان الواقدي يقول : حفظي أكثر من كتبي . وقد تحوّل مرّة وكانت كتبه مئة وعشرين حملاً . وتوفي سنة ٢٠٧ رحمه الله تعالى » .

(٢) أي كلام ُ السخاوي الذي استَهل َّ به هذه الحاتمة .

نوح عليه السلام . وإنما حدَثُ في أثناء المئة السابعة .

٤٢٦ – والمشهدُ المنسوبُ لأبي بن كعب ، بالجانب الشرقي من دمشق . مع اتفاق العلماء على أنه لم يَقدَمُها ، فضلاً عن دَفْنِه فيها .

٤٢٧ ـ والمكانُ المنسوبُ لابن عُمَر من الجبل الـذي بالمَعْلاةِ (١٠. لا يَصحُّ من وجه، وإن اتفقوا على أنه توفي بمكة.

مصر (٢) . إنما هو بمنام رآه بعضُهم بعد مُدَد متطاولة .

279 ـ والمكانُ المنسوب لأبي هريرة بعَسْقَلاَن. إنما هو قبرُ جَنْدَرة بن خَيْشَنَة (٣) ، كما جزَمَ به بعضُ الحُفَّاظ الشاميين ، ولكن قد جزَمَ ابنُ حِبَّان \_ وتبِعَه شيخُنا \_ بالأُوَّل (١) .

<sup>(</sup>١) هي مقبرة أهل مكة المكرَّمة في الحَجُون .

<sup>(</sup>٢) القرافة اسم المقبرة في مصر . وقد توفي عقبة بمصر . ودُفن بالمُقَطَّم، ولكن خصوص المكان المنسوب إليه كان بمنام .

<sup>(</sup>٣) هو أبو قرصافة الكِناني الصحابي ، نزَلَ عَسْقلان . كما في « الإصابة » لابن حجر .

<sup>(</sup>٤) أي أن قبره بعسقلان . ويعني بشيخنا : الحافظ ابن حجر .

٤٣٠ \_ والمكانُ المعروف بالمشهد الحُسَيني بالقاهرة . ليس الحسينُ مدفوناً فيه بالاتفاق ، وإنما فيه رأسه ، فيما ذكره بعضُ المصريين ، ونفاه بعضُهم ، قال شيخنا (۱): ومنهم التقي بن تيمية فقد رأيتُ له جواباً بالغَ في إنكار ذلك وأطال فيه (۱).

271 – والمكانُ المعروف (٣) بالسيدةِ نَفِيسَة ابنةِ الحسَن ابن زيد بن الحَسَن بن علي بن أبي طالب ، فقد ذَكر بعضُ أهل المعرفة أن خصوص هذا المحلّ الذي يُزارُ ليس هو قبرَها ، ولكنها في تلك البقعة بالاتفاق (١) .

٤٣٢ ـ قلتُ : وقال الشيخ محمد بن الجَزَري : لا يَصح تعيينُ قبرِ نبي غير قبرِ نبينا عَلِي . نَعَمْ سيدُنا إبراهيم عليه السلام في تلك القرية المسمَّاة بالخليل ، لا

<sup>(</sup>١) يعني الحافظ ابن َ حجر .

<sup>(</sup>٢) وقد طُبُع هذا الجواب في رسالة في ٣٥ صفحة ، أُطلق عليها اسم (رأس الحسين رضي الله عنه) ، وطبعت مع أربع رسائل بمطبعة السنة المحمدية بالقاهرة سنة ١٣٦٨ ، تحت عنوان (مجموعة رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية ) . (٣) يعني في القاهرة .

<sup>(</sup>٤) قال الذهبي في « العبر » ١ : ٣٥٦ « دخلَتُ مصرَ مع زوجها إسحاق ابن جعفر الصادق ، وتوفيت في شهر رمضان من سنة ٢٠٨ رحمها الله تعالى » .

بخصوص تلك البقعة . انتهى .

وكأنَّهُ فيه إِشارَةٌ إِلَى أَنْ لا وجودَ لِنُورِ القمرِ والكواكب بعد ظهور ضياء الشمس ، وإيماءٌ إِلَى نَسْخ سائر الأَديان في جميع البلدان والأَزمان .

٤٣٣ – وفي «الخلاصة» (١): قال الشيخ: قد صُنِّفت كتبُ في الحديث، وجميعُ ما احتوت عليه موضوع:

(١) يعني بالخلاصة : « الخلاصة في معرفة الحديث » للإمام الطّيبي الشافعي المتوفى سنة ٧٤٣ ، والكلام المذكور المتوفى سنة ٧٤٣ ، والكلام المذكور هنا هو في ص ٨٦ من كتاب « الخلاصة » المذكور .

والمؤلف على القاري رحمه الله تعالى قد أخسَلَ بعبارته هذه إخلالاً بيسَّناً ، كما سيتضح مما أنقله بعد أن وذلك أن الطببي رحمه الله تعالى ، بعد أن ذكر في « الحلاصة » ص ٨١ جملة ً من الوضّاعين والكذّابين على رسول الله عليات ، قال :

وقال الشيخ الحَسَنُ بن محمد الصغاني ، في كتاب « الدُّرَّ الملتقَط في تبين الغَلَط » : قد وقع في كتاب « الشَّهاب » للقُّضَاعي كثيرٌ من الأحاديث الموضوعة مما هو ظاهر الوضع ، فمن ذلك :

الصَّبْحَةُ – أي النومة بعد الصبح – تَمنَعُ الرزق . السعيدُ من وُعظَ بغيره . الشقيُّ من شَقييَ في بطن أمه » . ثم ذكرَ أحاديثَ من هذا النمط أكثر من صفحتين ، ثم قال في ص ٨٤ « ووقع في كتاب « النَّجَم » المذبَّل على «الشَّهاب » للأُقُلْيشي : من مات في طريق مكة حاجاً ، لم يَعرضه الله =

### ٤٣٤ ـ كـ « موضوعات القُضَاعي » (١) .

= ولم يُحاسبه. من حَجَّ البيت ولم يَزُرني فقد جَفَاني ...». ثم قال عقب ذلك: « هذا آخرُ ما في الكتابين المذكورين .

ثم قال – أي الطيبي – في ص ٨٤ « ومما يتجري في كلام الناس مَعْزُوَّاً إلى النبي عَلِيْكِ قُولُهُم ... » . ثم ذكرَ جملة ً من الموضوعات نحو صفحة ، ثم قال بعدها في ص ٨٥ :

«قال الشيخُ : وقد صُنِّفَتْ كتبٌ في الحديث ، وجميعُ ما احتوَتْ عليه موضوع ، منها : الأربعون المسماةُ بالوَدْ عَانيَّة ، ومنها : الوصايا المنسوبةُ إلى النبي عَلِيْ ، أوصَى بها علياً رضي الله عنه ، كلتُها موضوع ، ما خلا الحديثَ الأول ، هو : أنتَ مني بمنزلة هارون من موسى ، غير أنه لا نبيَّ بعدي » . انتهى كلامُ الطيبى .

فتبيّن منه أن الطبي لم يتحكم على كل أحاديث القُضاعي : « الشّهاب » بالوضع ، كما حكم بذلك على « الأربعين الودعانية » و « الوصايا العلوية » . وتبين منه أيضاً المتعنبيُّ بلفظ ( الشيخ ) في كلام المؤلف هنا ، وأنه ( الصّغاني ) . وبهذا ظهر ما في كلام المؤلف من خلل ، إذ جعل : ( وجميع ما احتوت عليه موضوع) متناولاً لكتاب القُضاعي : « الشّهاب » . و «الشهاب ليس كذلك كما ستعلمه من التعليقة التالية . وأبهتم ( الشيخ ) فأوهتم أنه الطبيي ! ، وهو ( الصّغاني ) .

(١) هو المسمتى «الشهاب في الحكم والأمثال والآداب»، والظاهر أن المؤلّف قائل هذا : (جميعُ ما احتوّت عليه موضوع ) لم يقف على كتاب القُضّاعي هذا ، فإنه لا يخلو من الحديث الصحيح ، كما بيّنه الإمام الصّغَاني في « كشف الحجاب عن أحاديث الشهاب ». والكثيرُ منه الموضوع والضعيف .

وقد طُبع في المغرب قديماً بقاعدة الخط المغربي، ثم طُبع في بغداد بمطبعة =

= الشابندر سنة ١٣٢٨ ، ثم طُبع ببلدنا حلب بالمطبعة العلمية لأستاذنا الشيخ راغب الطباخ رحمه الله تعالى سنة ١٣٥٤. وقد رتبه على حروف المعجم في هذه الطبعة الشيخ محمد العربي العَزُّوزي رحمه الله تعالى ، وسمَّاه : « قَبَسَ الأنوار وتذليل الصعاب ، في ترتيب أحديث الشهاب » . ورقبم أحديث و وتنه تعداداً فبلغت ١٠٠٤ ، وهو دون العدد الذي قاله الشيخ الكتاني في « الرسالة المستطرفة » ص ٧٦ : « كتاب لطيف ، جَمَع فيه أحاديث قصيرة ، هي المستطرفة » ص ٧٦ : « كتاب لطيف ، عَموفة الأسانيد » . انتهى .

وقد توجّهت إليه عناية طائفة من العلماء ، فاختصره إبراهيم الوادي آشي ، ونجم الدين الغيطي ، وأصلحه الإمام حسن الصّغاني ، وشرحه أبو محمد التجيبي ، وأبو المظفر محمد بن أسعد المعروف بابن الحكيم ، وأبو القاسم بن إبراهيم الورّاق العابي ، وعبد الرؤوف المُناوي ، ورتبه السيوطي والمُناوي أيضاً ، كما تراه مبسوطاً في «كشف الظنون » ٢ : ١٠٦٧ . وللإمام ابن الجوزي «بيان الخطأ والصواب عن أحاديث الشهاب ، ستة عشر جزءاً » . كما ذكره الحافظ ابن رجب في ترجمة ابن الجوزي في «ذيل طبقات الحنابلة » ١ : ٤٢٠ .

أما مؤلفه فهو أبو عبد الله محمد بن سلامة بن جعفر القُضاعي الشافعي ، قاضي مصر الزاهد ، له «الشهاب» و « مُسنَد الشهاب » أسند فيه أحاديث «الشهاب » ، وله غير هما من المؤلفات ، توفي بالقاهرة سنة ٤٥٤ .

ولا يتهولنك لقب القضاء والزُّهد ونحوهما من الألقاب ، هنا وفيما سيأتي في تراجم المتساهلين بالأحاديث الموضوعة ، فإنَّ العلم اختصاص ، والنقد والتمحيص فيه موهية ، وإدراك حقائق العلم ودقائقه إنما يكون للأفذاذ المحققين الجهابذة ، وما أقلَّهم بالنسبة لسواهم ؟ وما أقلَّ فَهُم أن العلم أمانة دينية عند عدد من هؤلاء أصحاب الرُّتَب والألقاب ، مع ضعف المدارك في بعضهم ، ولذلك يتهمون عليهم ، بل يتحسن في نظرهم وعقلهم =

#### **٤٣٥** \_ ومنها : « الأَربعون الودْعانيَّة » (١) .

= ذكرُ الموضوع وتدوينُه وتعليمُه ونشرُه ، بل إنهم يستسيغون ما هو أطمُّ مما يقالَ فيه : ( موضوع ) وهو الكذبُ الصُّراح والكلامُ المجنون : الذي لا يُصدِّقُه العقل ! فتكون منهم البلاياً والرزايا ، كما سيأتي نسأل الله العافية .

وما أصدق ما قرره الأصوليون في مباحث (الإجماع) ، كالغزالي في « المستصفي» ١ : ١٨٣ ، وابن قُدَامة الحنبلي في « روضة الناظر » ص ٦٩ : « إِنَّ كُلَّ أَحَد عاميٌّ بالنسبة إلى ما لم يتُحصِّل علمتَه ، وإن حَصَّلَ علماً سواه » . انتهى وبعبارة أوضح وأجزل : كم من عالم إمامٌ في علم عاميٌّ في علم آخر .

(١) هي للقاضي الشهير بابن وَدْعان الموصلي ، أبي نصر محمد بن علي بن عُبيدالله بن أحمد بن صالح بن سليمان بن وَدْعان ، الموصلي حاكم الموصل ، ولد سنة ٤٤١ ، وتوفي سنة ٤٩٤ . جمع فيها أربعين خطبة ، قاله صاحب «كشف الظنون » فيه ١ : ٦٠ . وترجمته مستوفاة في «الميزان» للذهبي ٣ : ٢٥٧ — ٢٠٥ و «لسان الميزان » لابن حجر ٥ : ٣٠٥ — ٣٠٥ . و (الأربعون) له مطبوعة في بيروت ضمن «أربعين الأربعين » للنبهاني في سنة ١٣٢٩ ، وذكر و آخرها أن لها شرحاً في المكتبة الظاهرية بدمشق .

وأوّل مذه « الوَد عانيات » حديث « يا أيها الناس كأنَّ الموت فيها على غير نا قد كُتب ، وكأنَّ الحقَّ فيها على غير نا قد وَجَب ، وكأنَّ الذي نُشيَعً من الأموات سَفْرٌ عما قليل إلينا راجعون ، نُبوَّ لهم أجداثهم ، ونأكل من تراثهم ، كأنا مخلدون بعدهم ؟! ونسينا كلَّ واعظة ! وأمنا كل جائحة ! طُوبي لمن شَغله عيبه عن عيوب الناس ، طُوبي لمن أنفَق مالاً اكتسبه من غير معصية ، وجالس أهل الفقه والحكمة ، وخالط أهل الذُّل والمسكنة ، طُوبي لمن ذَلَّ في نفسه وحسننت خليقته ، وطابت سريرته ، وعزل عن الناس شَرَه، طُوبي لمن أنفق الفضل من ماله، وأمسك الفضل من قوله،

### ۲۳۶ ـ ومنها : « وصایا علیّ » کلُّها موضوعة ، سوی

= ووَسَعَتْهُ السُّنَّةُ ، ولم تَستهوه البيدعة » .

هذا الحديث أورده أبو طالب المكي في «قوت القلوب» بنحو هذا اللفظ ، وتبعه الغزالي في « الإحياء » في كتاب العلم ، في أواخر ( الباب السادس في آفات العلم ...) ، وبيتن الحافظ العراقي في « تخريجه » عليه أن بعض جمل منه جاءت في بعض الأحاديث الضعيفة ، وبيتن المرتضى الزّبيدي في « شرح الإحياء » ١ : ٤٣٨ أن بعض جمله هي من كلام وهب بن مُنبّة ، وأورده الأديب القلقشندي في « صبح الأعشى » ١ : ٢١٣ حديثاً نبوية ، وتموذجاً لما ينبغي للأديب الإكثار من حفظه من خطكب البلغاء ، واللفظ المذكور هنا هو لفظه . وهكذا ترى هذا الحديث في غير هذه الكتب ، فلا تغتر به لعذوبة لفظه وجمال معناه . فإن هذه الجنمل المستعذبة الجرس والمعنى والتركيب منجمة "من هنا وهناك ، ومجعولة "حديثاً نبوية ، وليست به وإن كان بعضها حقاً وصدقاً .

قال حافظُ الدنيا أبو الحجّاج الحَلّي المزِّي في جواب سؤال رُفع إليه حول هذه الأحاديث المنسوبة عول هذه الأحاديث المنسوبة إلى القاضي أبي نصر بن وَدْعان الموصلي لا يصح منها حديث واحد عن النبي على هذا النسق ، بهذه الأسانيد المذكورة فيها ، وإنما يصح منها ألفاظ يسيرة بأسانيد معروفة ، يُحتاج في تمييزها إلى نوع من التتبع والتفرغ لذلك .

الحديث الأول وهو: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى ، غير أنَّهُ لا نبيَّ بعدي » (١) .

= ثم سرقها منه ابن وَدْعان ، فركت لها أسانيد بينه وبين المشايخ الذين زعم الهاشمي أنه رَوى عنهم ، فتارة يروي عن رجل عن الشيخ الذي يروي عنه الهاشمي ، وتارة يروي عن رجل آخر عن الشيخ الذي يروي عنه الهاشمي ، وعامته مم معهولون لا يدُعرَفون ، وفيهم من يُشكَ في وجوده . وفي بعض ذلك ما يُدين فضيحة مفتعله وكذب مؤتفكه .

وإن كان الكلام الذي فيها حسناً ، ومواعظها مواعظ بليغة ، فليس لأحد أن يتنسب حرفاً يستحسنه من الكلام إلى الرسول عليه ، وإن كان ذلك الكلام في نفسه حقاً ، فإن كل ما قاله الرسول عليه حق ، وليس كل ما هو حق قاله الرسول عليه مزَلة أقدام ، ومضلة أقله الرسول عليه مزَلة أقدام ، ومضلة أفهام ، والله الموفق » . انتهى ملخصاً من « ذيل الموضوعات » للسيوطي ص أفهام ، والله الموفق » . انتهى ملخصاً من « ذيل الموضوعات » للسيوطي ص أوردها الحافظ ابن حجر في « لسان الميزان » و : ٣٠٦ . وما قصر الحافظ الذهبي في جنب ( ابن ودعان ) الكذاب ، فجزى الله أئمة الحديث والدين والعلم عنا خيراً جزيلاً .

(١) هذا الحديث أخرجه مسلم في « صحيحه » ١٥ : ١٧٥ – ١٧٥ عن سعد بن أبي وقاص قال : خلَّف رسولُ الله عليَّ بن أبي طالب في غزوة تبوك ، فقال : يا رسول الله تُخلَفُني في النساء والصبيان ؟ فقال : أنت مني بمنزلة ... الحديث .

أما هذه الوصايا المنسوبة لسيدنا علي رضي الله عنه ، والمكذوبة على رسول الله على يله على رسول الله على يله على الله على يله على يله على الله على الله على مطبوعة أكثر من مرة ، ولا تزال تطبع وتباع ، ويتداولها المغفلون ! فكاذبه المتم ملعون ، وطابعه التم ملعون ، وبائعه التم ملعون ، ومصد قُها آثم ملعون . قبت الله من لا ينار على دينه وإسلامه وعقله !

قال الصَّغَاني (۱): ومنها ( وصايا عليّ » كلَّها ، التي التي أُوَّلُها: يا عليُّ لفلان ثلاثُ علامات . . . ، وفي آخرها: النهيُ عن المجامعة في أوقات مخصوصة ، كلُّها موضوعة . وآخرُ هذه الوصايا: يا عليُّ أعطيتك في هذه الوصيَّة عِلْمَ الأَوَّلين والآخِرين . وَضَعَها ( حَمَّاد بن عَمْرو النَّصِيبي ) (۱) .

وقال السيوطِي في « اللآليء » (٣): وكذا « وصايا علي »

<sup>(</sup>١) في « رسالة الموضوعات » ص ٢ .

<sup>(</sup>٢) تَرجَم له الحافظ الذهبي في « ميزان الاعتدال » ١ : ٥٩٥ وقال : «قال ابن حبان : كان يَصَعُ الحديث وضعاً » . وقال الحافظ ابن حجر في «لسان الميزان » في ترجمته ٢ : ٣٥١ « وقال يحيى بن معين : من المعروفين بالكذب ووضع الحديث : حَمَّادُ بن عَمْرو . وقال أبو سعيد النقاش : يروي الموضوعات عن الثقات » . انتهى . وممن وصَعَ على على الوصايا المكذوبة : محمد بن إبراهيم السمرقندي ، كما في « الميزان » للذهبي ٣ : ٤٣٩ .

ومن وصاياً على التي اتنهم بها (حَمَّاد بن عَمْرُو النَّصِيبِيّ) وساقها السيوطي في « اللآلىء المصنوعة » ٢ : ٣٧٤ الحديثُ الذي يَتداوله بعضُ المتفقهة والمتصوفة عند بدء الطعام ، وهو قوله : « يا علي إذا أكلتَ فابدأ بالملح ، واختم بالملح ، فإن الملح شفاء من سبعين داءً : الجنون ، والجُدام ، والبَرَص ، ووجع المخرس ، ووجع الأضراس ، ووجع الحكث ، ووجع البطن ... » . انتهى . ورُوي من طريق أخرى باطلة كما ذكره ابن الجوزي في «الموضوعات» ٢ : ٢١٨ وانظر حديث الملح الذي تقدم تعليقاً على الحديث ٨٠٠ والمحديث الملح الذي تقدم تعليقاً على الحديث ٧٢ .

<sup>.</sup> TYO - TYE : Y (T)

موضوعة ، اتَّهِمَ بها ( حَمَّاد بن عَمْرو ) . وكذا وصاياه التي وَضَعَها عبدُالله بنُ زياد بن سَمْعان (١) . أَو شيخُه (٢) .

27۷ – قال الصَّغَاني : وأُوَّلُ هذه « الوَدْعانيَّات » : كأنَّ الموت فيها على غيرنا قد كُتب (٣) . وقد ذكرناه مع غيره من موضوعات « الشِّهاب » . و آخِرُها : ما من بيت إلا ومَلَكُ يقفُ على بابه خمس مرات ، فإذا وجَدَ الإِنسانَ قد نُفِدَ أَكلُه ، وانقطع أَجلُه ، أَلقَى عليه غَمَّ الموت ، فغشِيتُه كُربتُه ، وغَمَرتْهُ سَكْرتُه .

٤٣٨ \_ وقال السيوطي في « الذَّيل » ( عن الأَّربعين الأَّربعين اللَّهِ عن اللَّهُ عن اللّهُ عن اللللّهُ عن اللّهُ عن اللللّهُ عن اللّهُ عن اللللّهُ عن اللّهُ ع

<sup>(</sup>١) هو المَدَني الفقيه ، قال الذهبي في «ميزان الاعتدال » في ترجمته ٢ : ٤٢٣ – ٤٢٤ « وقال ابن معين : ليس بثقة ، ليس حديثه بشيء . وقال أحمد : سمعت إبراهيم ابن سعد يَحليف أن ابن سمعان يكذب . وقال – مُعاصِرُه – مالك فيه : كذاب » .

<sup>(</sup>٢) هو (علي بن زيد بن جُدُعان) كما في « اللآلىء المصنوعة » للسيوطي ٢ : ٣٥٥ ، ترجم له الذهبي في « ميزان الاعتدال » ٣ : ١٢٧ – ١٢٨ وقال : « اختلفوا فيه ، قال حمّاد بن زيد : أخبرنا (علي تُبن زيد) وكان يمّلب الأحاديث . وقال يزيد بن زُريع : كان علي بن زيد رافضياً . وقال أحمد العيجلي : كان يتشيّع وليس بالقوي . وقال البخاري وأبو حاتم : لا يمُحتج له يه . مات سنة ١٣١ » .

<sup>(</sup>٣) تقدَّم هذا الحديثُ بكامله تعليقاً على الفقرة ٤٣٥ .

<sup>(</sup>٤) أي « ذيل الموضوعات » ص ٢٠٢ .

الوَدْعانية » لا يَصح منها حديث مرفوع على هذا النَّسَق بهذه الأَسانيد . وإنما يَصحُ منها أَلفاظ يسيرة ، وإن كان كلامُها حَسَناً وموعظة ، فليس كلُّ ما هو حقُّ حديثاً ، بل عكسه ، وهي مسروقة ، سَرَقها ( ابنُ وَدْعان ) من واضِعها ( زيد بن رِفاعة ) . ويقال : إنه الذي وضَعَ « رسائل إخوان الصفاء » . وكان من أَجهلِ خلقِ الله في الحديث ، وأقلِّهم الكذب .

(۱) عال الصَّغَاني: ومنها: كتابُ ( فَضْل العلماء ) (۱) للمحدِّث شَرَف الدين البلْخي (۱) . وأُوَّلُه: من تعلَّم مسأَلةً من الفقه فله كذا .

ومن الأحاديث الموضوعة بإسناد واحد :  $^{(7)}$  الشيخ المعروف بابن أبي الدنيا  $^{(7)}$  ، وهو الذي  $^{(7)}$ 

<sup>(</sup>١) وجاء في بعض الكتب باسم « فضائل العلماء » .

<sup>(</sup>٢) ويسميه المحقق اللكنوي في «تحفة الكملة على حواشي تحفة الطلبة » ص ٥ كما يلي : « فضائل العلماء لمحمد بن سرور البلخي » . كما نقلته عنه في تعليقي على « الرفع والتكميل » ص ١٤١ . وهذا البلخي لم تسعفني المصادر التي تيسرت لي بالوقوف على ترجمته .

<sup>(</sup>٣) هو كما قال الحافظ الذهبي في « ميزان الاعتدال » ٣ : ٣٣ و ٤ : ٢٢٥ و « تذكرة الحفاظ » ٣ : ٨٣١ « هو أبو عـمـــْرو البـَلَـوي المغربي ، =

يزعمون أنه أدرك عليًا ، وعُمِّر طويلاً ، وأَخَذَ بِركابِه ، فرَكِبَ وأَصابَه ركابُه فشَجَّه ، فقال : مَدَّ الله في عُمرك مَدَّاً.

= عثمان بن خطاب ، أبو الدنيا الأشج ، ويقال : (ابن أبي الدنيا) ، وبعضهم سمّاه : أبا الحسن علي بن عثمان البلوي ، كذَّابٌ طُرُقٌ ، كان بعد الثلاث مئة ، وحدّث بقلّة حياء عن علي بن أبي طالب فافتضح بذلك ، ومات سنة معنّ ، وقل : وليدت في خلافة الصديق ، وأخذت لعلي بركاب بغلته أيام صفيّن ، وذكر قصة طويلة » . ذكر ها الحافظ ابن حجر في «لسان الميزان » ك : ١٣٤ – ١٤٠ ، وفيها – على زعم هذا الكذّاب – أن سيدنا علياً كنّاه بأبي الدنيا لعلمه أنه يطول عمره ، وقال له : أنت المُعمّر أبو الدنيا ...! » . قال الحافظ الذهبي في « الميزان » : ٤ : ٢٢٥ « وبكل حال : فالأشج المعكميّر كذّاب من بابعة رتن الدجال ، وجعفر بن نسطور ، وخراش ، وربيع بن محمود المارديني . وما يعنى برواية هذا الضَرْب ويتفرّح بعلوها إلا الحقالة » .

وقال الحافظ الذهبي أيضاً ، في «تذكرة الحفاظ » ٣ : ٩٨٠ ، في ترجمة أي بكر المفيد ( محمد بن أحمد محد ث جر ﴿ جر َاياً ) : «قر أت على أحمد بن سباع ، أنا عتيق بن أبي الفضل سنة ٦٤١ ، أنا أبو القاسم الحافظ ، أنا أبو غالب ابن البناء وأخوه يحيى ، قالا : أنا الحسن بن غالب المقرىء ، أنا محمد بن أحمد المفيد . بجر جر ايا إملاء ، نا عثمان بن الحطاب ، سمعت علياً ، أحمد المفيد . بجر جر ايا إملاء ، نا عثمان بن الحطاب ، سمعت علياً ، سمعت رسول الله إلى يقول : من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار . هذا مما لا أفر خ بعلوه ، لعلمي بأن هذا الكذاب ما رأى علياً رضي الله عنه أصلاً ، ولا والله رأى من رآه » .

وقال الحافظ العراَقي في « شرح ألفيته » ٢ : ٢٥٤ في شرح أبيات ( العالي والنازل ) : « ولا التفات إلى العلو مع ضعف بعض الرواة ، لاسيما إن كان فيه بعض الكذابين المتأخرين ، ممن ادّعي سَماعاً من الصحابة ، كابراهيم بن =

### ٤٤١ ـ وأحاديثُ ابنِ نُسطُور الرُّومي (١) ٤٤٢ ـ وأحاديثُ يُسْر (٢) ،

= هُدُّبَة ، ودينار بن عبد الله ، وخيراش، ويَغَنْمَ بن سالم ، ويَعْلَى بن الأشدق ، وأبي الدنيا الأشجّ ونحوهم . قال الحافظ الذهبي في « الميزان » : متى رأيت المحدِّث يفرَّحُ بعوالي أبي هُدُّبة ، ويَعْلَى بن الأشدق ، وموسى الطويل ، وأبي الدنيا ، وهذا الضّرْب ، فاعلم أنه عاميٌّ بعد ! » . انتهى .

وقال الحاكم النيسابوري قبلَهُما في « معرفة علوم الحديث » ص ١٠ ، بعد أن ذكر طرفاً من ذكر هؤلاء المدعين : « وفي الجملة : إنَّ هذه الأسانيد وأشباهها ، كخراش بن عبد الله ، وكثير بن سُلَيم ، ويغنم بن سالم بن قنبر ، مما لا يُفرَح بها ، ولا يُحتَجُّ بشيء منها ، وقل ما يوجد في مسانيد أثمة الحديث حديث واحد منهم » . انتهى .

و (كثيرُ بن سُلْمَيم) ضعيف جداً ، مات بعد سنة ١٧٠ كما في « الميزان » ٣ : ٤٠٥ ، ورَوَى عن أنس المتوفى سنة ٩٣ ، فهذا وجه ُ ذكره في سياق خيراش ويغنم . والله أعلم .

(١) هو جعفر بن نُسْطُور ، ويقال : هو نُسْطُور الرومي . قال الحافظ الذهبي في « الميزان » ١ : ٤١٩ و ٤ : ٢٤٩ « لم أر له ذكراً في كتب الضعفاء ، وهو أسقطُ من أن يُشتَخَلَ بكذبه ، هاليك " ، قال : كنتُ مع النبي في غزوة تبوك ، فسقط من يده السوط ، فنزلت عن جوادي فرفعته ، فقال لي : مَدَّ الله في عمرك مَدَّا ، فعشتُ بعد النبي عليه ثلاث مئة سنة ، وقبل دعائه ثلاثين سنة » ! ! وذكره الذهبي أيضاً في « التجريد » ١ : ٩١ فقال : الإسناد اليه ظلكمات ، والمتون باطلة ، وهو دجال ، أو لا وجود له ، روى بناحية فاراب ، في سنة ، ٣٥ » .

(٢) هو كما قال الذهبي في «الميزان» ٤ : ٤٤٤ « يُسْر بن عبد الله ، =

=حدَّث عن النبي بطامّات وبلايا ، والآفة ممن بعده ، أو لا وجود له ، رَوى عنه حسن بن خارجة ، وقال : كان بمصر وكان له ثلاث مئة سنة ، والإسناد إلى ابن خارجة ظُلُمات » . انتهى . أو هو كما في « الميزان » ٤ : ٤٤٥ « يُسرٌ مولى أنس بن مالك رضي الله عنه عن أنس ، لا شيء البتة ، قال السلّلفيي في « معجمه » بسنده إليه إن يُسرا قال : سمعت أنس بن مالك يقول : قال رسول الله عليه إن ذاكر الله يجيء يوم القيامة وله نُور كنور الشمس » . قال ابن حجر في « لسان الميزان » ٢ : ٢٩٨ « وهذا الذي مشاه السلّلفيي في الشعر المشهور : حديث ابن نُسطور ويُسر ويغنم » . انتهى . فظاهرُ هذا أنه هو المعني لا الأول ، وفي نسخة « اللسّان » تحريف كثير . ويكون قول من المؤلف : (عن أنس) بعد قوله : (وأحاديث يُسر ، ويعَنْم بن سالم ، وخراش عن أنس ) متعلقاً بالثلاثة جميعاً ، وهو الصحيح المتعيّن .

(١) هو كما قال الذهبي في «الميزان» ٤ : ٤٥٩ « يغنم بن سالم بن قنبر ، مولى علي رضي الله عنه ، أتى عن أنس بعجائب ، وبقي إلى زمان مالك . قال ابن حبان : كان يضع على أنس بن مالك ، وقال ابن يونس : حدَّث عن أنس فكذب » . زاد ابن حجر في «لسان الميزان » ٦ : ٣١٥ « وقال العُقيلي : عنده عن أنس نسخة أكثرها مناكير » . انتهى .

وذكره ابن حجر في « لسان الميزان » ٦ : ١٦٩ مرَّةً ثانية باسم ( نُعيَم ابن تَميَّام ، عن أنس ) وساق له من طريق ابن النجار حديثاً باطلاً ، ثم قال : « وأظنه : ( يَغَنَّم بن سالم ) الآتي في آخر الحروف ـ حرف الياء ـ تصحّف اسمه واسم أبيه » ، ثم قال ابن حجر في الترجمة التي تلت هذه ٦ : ١٦٩ « نُعيَم بن سالم ، عن أنس . قال ابن القطان : لا يُعرَف . قلت ُ ـ أي ابن القطان : لا يُعرَف . قلت ُ ـ أي ابن حجر \_ تصحّف عليه اسمه ، وإلا فهو معروف مشهور بالضعف متروك الحديث، وأوّل أسمه ياء مثناة من تحت، ثم غين معجمة ، ثم نون . انتهى . =

وخِراشٍ (١) عن أنس.

٤٤٣ – وأحاديثُ دينار عنه (١) .

٤٤٤ - وأحاديثُ أبي هُدْبَة إبراهيم بن هُدْبة القَيْسي ٣٠٠.

= وبهذا يتبيّن أن ماجاء في آخر ترجمة (يغنم) في « اللسان » ؟ : ٣١٥ تحريفٌ لا يُلتفت إليه ، وإن كان غير محرف فهو ضعيف لم يلتفت إليه الذهبي ، وقد رآه في كلام ابن عدي . والنّظْمُ الآتي عن الحافظ السّلّفيي يُعيّنُ أنه (يَغَنّمَ) ، والله أعلم .

(١) هو خيراش بن عبد الله ، يُحدِّثُ عن أنس بن مالك ، قال الذهبي في « الميزان » ١ : ٢٥١ « ساقيطٌ عدَمٌ ، ما أتى به غيرُ أبي سعيد – الحسن بن علي – العدوي الكذاب ، ذكر أنه لقيه سنة بضع وعشرين ومثتين . قال ابن عدي : زَعَمَ أنه مولى أنس ، وحد ّث عن أنس مرفوعاً بأحاديث منها : من صام يوماً فلو أعطي ميلء الأرض ذهباً ما وُفِي أجره يوم الحساب . ومنها : الوجه ألحسن يجلو البصر ، والوجه القبيح يُورث الكلّج » .

(٢) أي عن أنس رضي الله عنه . أما ( دينار ) فهو أبو مكنيس دينار الحبشي ، قال الذهبي في ترجمته في « الميزان » ٢ : ٣٠ « ذاك التاليف المتهم ، حد من في حدود الأربعين ومئتين بوقاحة عن أنس بن مالك . قال ابن حبان : يَروي عن أنس أشياء موضوعة ، وقال أبن عدي : ضعيف ذاهب . حد من عن أنس بأحاديث منها مرفوعاً : الشّعر في الأنف أمان من الجُدُام . ومنها مرفوعاً : الشّيب على المؤمن نُوري ، وأنا أكر م من أن مرفوعاً : يقول الله تعالى : الشّيب على المؤمن نُوري ، وأنا أكر م من أن أحرق نُوري بناري ! » . ثم ساق الذهبي له بلايا ورزايا لا تَدخل في العقل ، قيده الله ما أكذه !

(٣) ويقال له أيضاً : أبو هـُدْ بة الفارسي والبصري ، قال الذهبي في =

= « الميزان » في ترجمته ١ : ٧١-٧١ « حدَّث ببغداد وغيرها بالأباطيل ، قال قال ابنُ معين : قَدَمَ أَبُو هُدُّبة فاجتمع عليه الحلق ، فقالوا : أخر جُ رَجْلَكَ – يعني أنهم لم يُصد قوا من شيدَّة كذبه أنه إنسان ، بل ظنوه جينياً ، فأرادوا أن يتحققوا ذلك برؤية رجله ، هل لها حوافر كحوافر البقر التي تشبه صورة أرجل الجن ؟ ولذلك قال : -كانوا يخافون أن تكون رجله رجل حمار أو شيطان .

قلتُ ــ أي الذهبي ــ حدَّثَ بُعيَدَ المئتين بعجائب ، وكان رقيّاصاً بالبصرة يُدعى إلى العرائس فيرقُص لهم ، قال بشر بن عُمر : كان في جوارنا عُرس فدُعي له أبو هـُدُّبة ( صاحب أنس ) فأكل وشرب وسكر ، فجعـــلَ يُغنّي :

#### 

وزاد ابن حجر في « لسان الميزان » ١ : ١٢٠ « وقال ابن حبان : دجاً ل من الدجاجلة ، كان لا يُعرَف بالحديث ولا بكتابته ، وإنما كان يُلعَبُ ويُسخَرُ به ، وكان رقاصاً بالبصرة يُدعَى إلى العُرْسان ، فلما كبر وشاخ زعم أنه سمع من أنس ، وجعل يضع عليه ! » . وساق السيوطي في « ذيل الموضوعات » ص ١٩٩ ــ ٢٠١ نُسخة أبي هُد بَة عن أنس .

هذا ، وقد نظم مُسندُ الدنيا الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد ... بن سلقة الأصبهاني ، المشهور بالحافظ السلّقي ، المعمّر الصالح الإمام ، المتوفى سنة ٧٦ وقد جاوز المئة ، أسماء هؤلاء الوضّاعين السبعة ، الذين ادّعوا الصحبة لرسول الله عَلَيْكُ والتعمير عُمراً طويلاً ، أو التعمير ، فقال رحمه الله تعالى :

حديثُ ابنِ نُسطُورِ ، ويُسرِ ، ويَغْتُم

وإفكُّ أَشَجُّ الَّغَرُّبِ ، ثُمَّ خراش ونُسخة ُ دِينار ، ونُسخة ُ تربُـــه

أي هُدُ بَهُ القَبَسي : شبه فراش !

كما ذكرهما الحافظ ابن حجر في « لسان الميزان » في ترجمة ( الربيع بن محمود المارديني ) ٢ : ٤٤٦ – ٤٤٧ ، وهو أحَـدُ من ادَّعي الصحبة َ والتعميرَ أيضاً غير (السبعة). قال الذهبي في «الميزان» في ترجمته ٢ : ٤٢ « دجّال مُفْتَر ، ادَّعي الصحبة َ والتعميرَ في سنة ٥٩٩ ، أنشدني الوادي آشي 🗕 هو الحافظ محمد بن جابر القيسي الأندلسي ثم التونسي مولداً ووفاةً ، المحدِّث الجوَّال بالمشرق والمغرب ، ولد سنة ٦٧٣ وتوفي سنة ٧٤٩ – تَـيْـنْك البيتين للسَّلَفي ، فعززَّهما بقوله :

رَتَنَ " ثامن ، والمارديني تاســـع " ربيع بن محمود ، وذلك فاشي » .

انتهى . وأنشد المؤرِّخُ المَقرَّري بَيْتَيْ الحافظ السِّلَفيي في « نفح الطيب » ۳ : ۲۹ کما یلی :

« حديثُ ابنِ نُسُطُور وقيَسُ ويَغَمَّ وبُهُتُ أَشْجً الغَرْبِ ثُم خِـــــراشِ

ونسخة ُ دينار ونسخة ُ تِرْبِـــهِ ِ أَي هُدَ بَهَ القيسيّ شَبِنُهُ فَــــرَاشِ

قال ابن عات : كان الحافظ السِّلكَفي إذا فرَغ من إنشاد هذين البيتين ، نَفَخَ في يديه ، إشارة ً إلى أن هذه الأشياء كالريح ، انتهى » .

وجاء صدر البيت الأول في « كشف الحفاء » للعجلوني ٢ : ٤١٦ بلفظ : ( أحاديث نُسطور ِ ... ) وهو مترجم باسم ( نُسطور ) أيضاً عند الذهبي =

= في «الميزان» ٤: ٢٤٩ كما سبقت الإشارة إليه عند الفقرة ٤٤١. ثم الشطر الأول من البيت الثاني يقع محرَّفاً في كثير من الكتب إلى اللفظ التالي: (ونُسخةُ دينار، ونسخةُ تَوْبة) كما وقع هكذا في «كشف الخفاء» ٢: ٤١٦، فينبغي أن يُتنبه له. ووقع في «رسالة الموضوعات» للصَّغَاني ص ٤ في الشطرين الأولين من كلَّ من البيتين تحريف أيضاً هكذا:

(أحاديث نُسطور وبيشر ويَغَنْمَ ) و ( نُسخة دينار وأخبار شربة ) . وهو تحريف لا تَلْتَفَيِّتْ إليه ، وتصحَّف في « النفح » : (وبُهْتُ ) إلى (وبَعد ) .

تتمة : ذُكِرَ في صُلْب الكتاب : ( المصنوع ) ، وفي التعليق عليه هنا من المعمَّرين الدجَّالين ما يلي :

١ – ابن أبي الدنيا أو : أبو الدنيا الأشجّ البلوي المغربي . ٢ – ابن نُسطور الرومي . ٣ – يُسْر بن عبد الله المصري . ٤ – يَعْنَم بن سالم . ٥ – خيراش بن عبد الله . ٦ – دينار الحبَشي . ٧ – أبو هُد بنة إبراهيم بن هُد بنة القياسي الفارسي البصري . ٨ – الرّبيع بن محمود المارديني . ٩ – رَتَنَ الهندي . فهذه تسعة من المعمرين الدجّالين .

وسیأتی تعلیقاً علی المقطع ۲۷۱ ذکر معمّرین دجّالین آخرین ، منهم :

۱۰ معُمَّر حَبَشی ؟ . و ۱۱ معُمَّر مغربی ؟ . و ۱۲ معُمَّر بن برریك . و ۱۳ معَمَّر من الجن " : شَمَهُورَش ! و ۱۶ – قیس بن تمیم الطائی . و ۱۵ – تکلبة بن ملگان الخوارزمی .

ويضاف إليهم: ١٦ – جابر بن عبد الله اليَمامي . و ١٧ – جُبير بن الحارث . و ١٨ – سَرْبَاتَك الهندي مَلك قنتَّوْج . فصاروا ثمانية عشر ، تَرَى تراجمَهم موزَّعة بين « أُسَّد الغابة ) لاَبن الأثير ، و « تجريد أسماء الصحابة » و « الميزان » و « المغني في الضعفاء » للذهبي ، و « الإصابة » =

= و « لسان الميزان » لابن حجر ، و « تنزيه الشريعة المرفوعة » لابن عَرَّاق .

ويضاف إليهم ١٩ – منصور بن حزامة . ذكره المؤرِّخ المقرِّري في « نفح الطيب » في ( الباب السادس في ذكر الوافدين على الأندلس من أهل المشرق ) ٣ : ١١ ، وجاء في دعواه أنه أدرك أيام عثمان رضي الله عنه ، وكان مع عائشة رضي الله عنها يوم الجمل ، وشهد صفين ، وأن والده (حزامة) أعتقه رسول الله عنها يوم الجمل ، وشهد صفين ، وأن والده (حزامة) أعتقه رسول الله عليه مؤلفه ، وخرج هو عن الأندلس إلى المغرب سنة ٣٣٠. ثم عقب عليه المقرّري بقوله : «هذا كله باطل لا أصل له ، ويرحم الله الحافظ ابن حجر حيث المقرّري بقوله : «هذا كله باطل لا أصل له ، ويرحم الله الحافظ ابن حجر حيث كتب على هذا الكلام – أي في نسخة كتاب ابن بكشكُوال : – هذا هذيان "كنب على هذا الكلام – أي في نسخة كتاب ابن بكشكُوال : – هذا هذيان "كذبه » . انتهى .

ويضاف إليهم ٢٠ – عمر بن حفص الدمشقي الخياط المعمر ، انظر ترجمته في «الميزان» ٣ : ١٩٠ ، وفي ترجمة (معروف الخياط) ٤ : ١٤٤ . و ٢١ – المظفر بن عاصم العجلي . انظر ترجمته في « الميزان » ٤ : ١٣١ و « لسان الميزان » ٦ : ٥٣ ، وفي ترجمة (مكثلبة بن مكثكان) في «الميزان» ٤ : ١٧٨ ، وفي « تجريد أسماء الصحابة » ٢ : ٩٣ . و ٢٢ – عبد الله بن أحمد بن أبي ظبية الحجام البصري المعمر ، وانظر ترجمته في « لسان الميزان » ٢ : ٥٤٢ .

ويضاف إليهم ٢٣ – أبو الحسن بن نوفل الراعي . انظر ترجمته في « الميزان » ٤ : ٥١٥ ، و « لسان الميزان » ٢ : ٣٦٤ . و ٢٥ – خُوْط بن مُرَّة بن علقمة . انظر ترجمته في « تنزيه الشريعة المرفوعة » ٢ : ٤٥ . و ٢٥ – إبر اهيم بن الشّرابي ، انظر ترجمته في « المغني في الضعفاء » ١ ؛ ٣١ . و ٢٦ – سعد بن علي أبو ألوفاء النّسوي القاضي ، انظر ترجمته في « المغني » أيضاً : سعد بن علي أبو ألوفاء النّسوي القاضي ، انظر ترجمته في « المغني » أيضاً :

250 - ومنها: كتابُ يُدعَى بـ ( مُسْنَد أنس البَصْري ) ، مقدارُ ثلاث مئة حديث ، يرويه سَمْعانُ بن المَهْدي عن أنس ( ) . وأولُهُ : أُمَّتي في سائر الأُمم كالقمر في النجوم . وفي ( الذيل ) ( ) : سمعانُ بن المهدي عن أنس ، لا يكاد يُعَرف ، ألصِقت به نسخة مكذوبة . قبَّح الله من وضَعها . وفي ( اللسان ) ( ) : هي من رواية محمد بن مُقاتل الرازي ، وفي جعفر بن هارون ، عن سمعان ، فذكر النسخة ، وهي أكثرُ من ثلاث مئة حديث ، أكثرُ متونها موضوعة .

ولشيخنا الإمام الكوثري رحمه الله تعالى كتابُ « عَتْب المغترِّين بدجاجلة المعمَّرين » ، جَمَع فيه ما وقيَف عليه منهم ، ما يز ال مخطوطاً ولم أقف عليه .

ومما ينبغي التنبيه عليه : ما وقع في « الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة » للشوكاني ص ٤٢٧ و ٤٢٣ من تحريف ( معمّر بن بُريك ) إلى ( معمّر بن شريك ) ، وعدّ ( علي بن عثمان بن خطاب ) غير ( عثمان بن خطاب ) المذكور قبله ، وهو هأو ، سمّاه بعضُهم بهذا ، وبعضُهم بهذا كما في ترجمته في « الميزان » للذهبي ٤ : ٥٢٢ .

<sup>(</sup>١) قال الذهبي في « الميزان » ٢ : ٢٣٤ « سمعان بن مهدي ، عن أنس بن مالك ، حَيَـوانُ لا يُعرَف ، أُلصِيقَتُ به نسخة مكذوبة رأيتُها ، قبتح الله من وضَعَـها » . انتهى .

<sup>(</sup>٢) أي « ذيل الموضوعات » للسيوطي ص ٤١ .

<sup>(</sup>٣) أي « لسان الميزان » لابن حسر ٣ : ١١٤ .

انتهی (۱) .

٤٤٦ – قال الصَّغَاني : «ومنها» : الأَحاديث التي تُروَى في التسمية بأَحمد . لا يَثبُتُ منها شيء (٢) .

الدَّرداء رفَعَه ، خُطبةُ الوَداع عن أبي الدَّرداء رفَعَه ، وأَوَّلُه : أَلا لا يَركبَنَّ أَحدُكم البحرَ عند ارتجاجه » .

الله عن أبي الخُطبة الأَخيرةُ (١) عن أبي الخُطبة الأَخيرةُ (١) عن أبي هريرة وابن عباس بطُولها : موضوعة . أتُهمَ بها ميسَرَةُ ابنُ عبد ربّه ، لا بُورِكَ فيه .

<sup>(</sup>١) وساق السيوطي في « الذيل » ص ٤١ من تلك الموضوعات من طريق ابن شاهين عن سمعان بن مهدي ، عن أنس قال : قال رسول الله عليه الناركا لعمق الرجل القصعة استغفرت له القصعة ، فتقول : اللهم أعتقه من الناركا أعتقني من الشيطان » ! هذا ، وفي لعق القصعة أحاديث صحيحة رواها مسلم في « صحيحه » ١٣ : ٢٠٣ .

<sup>(</sup>٢) ومثلُها في البطلان الأحاديثُ في فضل التسمية بمُحمَّد كما قاله ابنُ الحوزي في « الموضوعات » ١ : ١٥٤ – ١٥٨ ، وابن قيم الجوزية في « الممنار المنيف » في ص ٥٧ و ٦١ ، والمؤلف في آخر « الموضوعات الكبرى » في الفصل الثامن منها . وقولُ السيوطي في « الحاوي للفتاوي » ٢ : ١١٥ ، في أو اخر «الله رَّة التاجيئة»: «وسندُهُ عندي على شرط الحُسن » من تساهلاته المعروفة .

<sup>(</sup>٣) للسيوطي ٢ : ٣٦١ – ٣٧٣ وقد أورد نصَّ الحطبة في ١٣ صفحة .

<sup>(</sup>٤) وهي الخطبة التي اختلقها واضعُها وزَعم أن الرسول عَلَيْكُم خطبها قُبُيَلَ وفاته .

عملةً عن محمد بن محمّد الأشعث (") : قال ابنُ عَدِيّ : كتبتُ جملةً عن محمد بن محمّد الأشعث (") ، عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر ، عن آبائه ، إلى عليّ رضي الله عنه ، رفعها ، إذْ أخرجَ إلينا نسخة قريباً من ألف حديث عن موسى المذكور عن آبائه ، بخط طَرِيّ (") ، عامّتُها مناكير . قال الدارقطني : آيةٌ من آياتِ الله وضعُ ذلك الكتاب ، يعني « العَلوِيّات » . قال العسقلاني : وسمّاه : « السّنَن » ، وكلّه بسند واحد . منه : لا خينل أبقى من الدّهم ، ولا امرأة كابنة العمّ (") .

<sup>(</sup>١) هو للسيوطي كما في فاتحة «تذكرة الموضوعات» للفَتّني ص ٤.

<sup>(</sup>٢) ترجم له الذهبي في « الميزان » ٤ : ٢٧-٢٨ فقال : « محمد بن محمد بن الأشعث الكوفي ، أبو الحسن نزيل مصر . قال ابن عدي : كتبتُ عنه بها ، حملة شدَّة تشيئُعه أن أخرج لنا نسخة قريباً من ألف حديث ... فذكرنا ذلك للحُسَين بن علي الحسني العلوي شيخ أهل البيت بمصر ، فقال : كان موسى بن إسماعيل هذا جاري بالمدينة أربعين سنة ، ما ذكر أن عنده رواية لا عن أبيه ولا عن غيره . وساق له ابن عدي جملة موضوعات » . زاد ابن حجر العسقلاني في « لسان الميزان » في ترجمته ٥ : ٣٦٢ « وقد وقفت على بعض الكتاب المذكور — أي العلويات — وسماه : « السنن » ورتبه على الأبواب ، وكلة بسند واحد » .

<sup>(</sup>٣) أي قريب العهد بالكتابة .

<sup>(</sup>٤) هكذا جاء في « الفوائد المجموعة » للشوكاني ص ٥١٩ ، وجاء في =

٤٥٠ – وعبدُالله بن أحمد (١) ، عن أبيه ، عن علي الرضا ، عن آبائه ، يَروي نسخةً موضوعةً باطلة ، ما تَنفكُ عن وَضْعِه أو عن وَضْع أبيه .

ا المَكَطَىُّ له أَباطيل منها: لا يَحِلُّ لا مَحِلُّ لا مَحِلُّ لا يَحِلُّ لا مَحِلُّ لا مِحَلُّ الله أَن تَضع الفرج على السَّرْج. و: من منع الماعون لَزِمَه طَرَفٌ من البخل. ومنها: لعَنَ الله الناظرَ والمنظورَ إليه. ومنها: لا تقولوا: مُسَيْجِد، ولا مُصَيْحِف. ونَهَى عن تصغير الأَسماء (٢)، وأَن يُعمَّى: حمدونَ،

<sup>=</sup> الأصل وفي آخر « الموضوعات الكبرى» للمؤلف في الفصل الثاني منها بلفظ ( لا خَيْلُ أَبْقَى من الأدهم ) ، وجاء في « تذكرة الموضوعات » للفَتّـني ص ١٠ و « الميزان » ٤ : ٢٨ بلفظ ( لا خَيْلُ أَبْقَى من الدُّهم ) ، وهو الصواب ، وجاء في « نسان الميزان » ٥ : ٣٦٢ و « الذيل » للسيوطي ص ١١٤ و « تنزيه الشريعة » ٢ : ٢٠٤ بلفظ ( لا خيل ألثقى من الدُّهم ) . وهو تحريف

<sup>(</sup>١) هو كما قال الذهبي في « الميزان » ٢ : ٣٩٠ « عبد الله بن أحمد بن عامر ، عن أبيه ، عن علي الرضا ، عن آبائه بتلك النسخة الموضوعة الباطلة ، ما تنفك عن وضعيه أو وضع أبيه . قال الحسن بن علي الزهري : كان أُميّاً لم يكن بالمرضي مات سنة ٣٢٤ » . انتهى . وترد دُدُ المؤلف في آخر « الموضوعات الكبرى » في الفصل الثاني منها ، في معرفة ( عبد الله بن أحمد ) هذا ، تقصير منه ليس بجيد .

<sup>(</sup>٢) يعني : الأسماء المعظمة مثل محمَّد وأحمد ونحوهما .

أَو عُلُوان ، أَو يعموش وغيرها <sup>(١)</sup> .

البن جُريج ، عن عطاء ، عن أبي عن أبي عند : الوصيَّة لعلي في الجماع ، وكيف يجامع . فانظر إلى هذا الدَّجال ما أُجرأه !

20۳ – وقِال الدَّيْلمي : أَسانيدُ كتاب « العروس » لأَبي الفضل جعفر بن محمد بن جعفر بن محمد بن علي الحسيني : واهيةٌ لا يُعتمدُ عليها ، وأحاديثُه منكرة جداً (۱).

الجوزي (\*) أَنَّ من وقع في حديثه الموضوعُ ، والكَذِبُ ،

<sup>(</sup>١) أي مما يُشبهها . وجاء في « كشف الخفاء » للعجلوني ٢ : ٤٠٨ ( أو يعموس ) بالسين المهملة . وفي « الميزان » ١ : ٢٠٢ ( أو نَعموش ) .

<sup>(</sup>٢) هذا المقطع من كلام الديلمي ، ذكره السيوطي في « ذيل الموضوعات» ص ١٩٤ — ١٩٥ ، وزاد فيه من كلام الديلمي بعد قوله : (... منكرة 'جداً ) : « وكنتُ غلَّبتُ على إسقاطها » . ثم ساق السيوطي طائفة كبيرة من أحاديث كتاب « العروس » في ص ١٩٤ — ١٩٦ . وكان في الأصل هنا بعض أطافق ألاختصار ، فأتممته من « الذيل » للسيوطي رحمه الله تعالى .

<sup>(</sup>٣) في آخر « اللآليء المصنوعة » ٢ : ٤٦٧ – ٤٧٣ .

<sup>(</sup>٤) في أول كتابه « الموضوعات » ١ : ٣٥ – ٤٧ .

والمقلوبُ (١) أُنواع :

١ منهم: من غَلَب عليهم الزهد ، فَغَفَلُوا عن الحفظ
 والتمييز .

٢ – ومنهم: من ضاعَتْ كتبُه ، فحدَّثَ من حفظِه
 فغلِط .

٣ – ومنهم: قوم ثقات ، لكن اختلَطَت عقولُهم في أواخر أعمارهم (١) .

٤ - ومنهم: من رَوى الخطأ سهوا ، فلمّا رأى الصواب
 وأيقن به لم يَرجع ، أَنَفَةً من أَن يُنْسَبَ إِلَى الغَلَط!

ومنهم: زنادقة وضعوا قَصْداً إلى إِفسادِ الشريعة ،
 وإيقاع ِ الشك والتلاعب بالدِّين . وقد كان بعض الزنادقة

 <sup>(</sup>١) هكذا في « الموضوعات » لابن الجوزي وفي « اللآلىء » للسيوطي .
 وجاء في الأصل وفي آخر « الموضوعات الكبرى » للمؤلف في الفصل الثاني منها
 ( القلّب ) .

 <sup>(</sup>٢) أي فخليطوا في الرواية . كما هي عبارة السيوطي في « اللآلىء »
 ٢ : ٢٧ ٤ .

# يَتُغَفَّلُ الشيخَ فيكُسُّ في كتابه ما ليس من حديثه (١).

(١) تمام عبارة السيوطي في « اللآلىء » ٢ : ٢٦ وابن الجوزي في « الموضوعات » ١ : ٣٧ « وذلك كفعل الزنديق – أي المُلْحَد – ( عبد الكريم بن أبي العبوّجاء) ربيب حمّاد بن سكّمة ، وكان يبَد سُ الأحاديث في كتب حمّاد زوّج أمّه . قال ابن عديّ : لمّا أخيد ( عبد الكريم بن أبي العبوّجاء ) في عهد الخليفة المهدي العباسي ، أتبي به أمير البصرة محمد بن سليمان بن علي العباسي ، فأمر بضر ب عنقه ، فقال : لقد وضعّت فيكم الربعة آلاف حديث ، أحرم فيها الحلال ، وأحليل فيها الحرام » انتهى بزيادة يسيرة .

قلتُ : وقد تكرَّر مثلُ هذا الصنيع من الزنادقة في عهد الخليفة هارون الرشيد ابن الخليفة المهديّ ، فقد ذكر الحافظ الذهبي في « تذكرة الحفاظ » ١ : ٢٧٣ في ترجمة ( أبي إسحاق الفرّاري ) ١ : ٢٧٣ ، والحافظ أبن حجر في ترجمته أيضاً في « تهذيب التهذيب » ١ : ١٥٢ ، والحافظ السيوطي في « تاريخ الحلفاء » ص ١٩٤ ، والمؤلف الشيخ علي القاري في أوَّل « الموضوعات الكبرى» في الفصل السادس منها : « عن ابن علية وإسحاق بن إبراهيم قالا : أخذ هارون الرشيد زنديقاً فأمر بضرب عنقه ، فقال له الزنديق : ليم تضرب عنقي ؟ قال : لأريح العباد منك ، فقال : يا أمير المؤمنين أين أنت من ألف حديث – وضعتُها فيكم ، أحرم فيها الحلال ، وأحلل فيها الحرام ، ما قال النبي عليها منها حرفاً ؟ فقال له الرشيد: أين أنت يا عَدو الله من أبي إسحاق الفرّاري وعبد الله بن المبارك؟ ينخ لانها ، فيه خرجانها حرفاً حرفاً ؟ » .

- ٦ ومنهم: من يَضعُ لنُصرة مذهبه (١).
- ٧ ومنهم : من يَضعُ حِسْبةً وترغيباً وترهيباً .
- ٨ ومنهم: من أجاز وَضْعَ الأسانيدِ لكلام حسن.
  - ٩ ـ ومنهم: من قصد التقرُّب إلى السلطان (١) .

<sup>(</sup>١) تمام عبارة السيوطي في « اللآلىء » ٢ : ٤٦٨ وابن الجوزي في «الموضوعات» ١ : ٣٨ « وهذا مذكور عن قوم من السّالمية » وهي فرقة من الفررَق الضالة . ثم ساقا أخباراً عن عَدَد من المبتدعة ، تابوا من بدعتهم التي كانوا ينتحلونها ، وقالوا : كنا إذا هموينا أمراً ، أو استحسنا شيئاً جعلنا له حديثاً !

<sup>(</sup>٢) كما صنع (غياث بن إبراهيم النّخعي) حين أدخل على الخليفة المهدي العباسي ، وكان المهدي يُحبُّ الحَمام التي تجيء من البُعد ، فقيل له : حدَّث أمير المؤمنين ، فقال : حدَّثنا فلان ، عن فلان ، عن أبي هريرة أن النبي والله قال : «لا سَبَق إلا في نَصْل ، أو خدُف ، أو حافر ، أو جناح ». فد س فيه ( أو جناح ) . فأمر له المهدي بعشرة آلاف درهم ، فلما قام قال : أشهد أن قفاك قفا كذَّاب على رسول الله والله والما استجلبت ذاك أنا ، أراد أن يتقرَّب إلي اله أمر بذبح الحَمام فذبيحت . فما ذكر (غياث ) بعد ذلك في العلماء . كما رواه الخطيب البغدادي في « تاريخ بغداد » في ترجمة (غياث ) ١٢ : ٣٣٣ — ٣٢٤ ، والسيوطي في « المرضوعات » و ترجمة (غياث ) ١ المرزان » ٣ : ٣٣٨ ، والسيوطي في « اللآلىء » ٢ :

و (إبراهيم) والدُّ (غياث) هذا ليس هو (إبراهيمَ النخعي) الإمام =

۱۰ ـ ومنهم: القُصَّاص، لأَنهم يريدون أَحاديث تُرَقِّقُ وتَنْفُق. انتهى.

دخلتُ على المأمون ، والمجلسُ غاص أباهله ، فإذا بين الخليفة والوزير المأمون ، والمجلسُ غاص بأهله ، فإذا بين الخليفة والوزير فرْجَة فَجَلَستُ بينهما ، فحدَّثتُه حديثاً مرفوعاً : إذا ضاق مجلس بأهله ، فبين كلّ سيدين مجلسُ عالم . في «الذيل » (۱) : هو منكر (۱) : ومالكُ لم يَبق إلى زمن

<sup>=</sup> المشهور ، وإنما هو (إبراهيم بن طلق بن معاوية ) ، وذاك : (إبراهيم بن يزيد بن قيس ) .

والحديث المذكور أصلُه بدون لفظة (أو جَنَاح) صحيحٌ ليس بموضوع ، رواه عن أبي هريرة الإمام أحمد في « المسند » في أكثر من موضع من ( مسند أبي هريرة ) ، وأبو داود ٣ : ٢٩ ، والنسائي ٦ : ٢٢٦ – ٢٢٧ ، والترمذي ٧ : ١٩٢ ، وابن ماجه ٢ : ٩٦٠ ، والحاكم في «المستدرك» وصحتحه ، واللفظ المذكور هنا هو للنسائي والترمذي .

والسَّبَقُ – بفتح الباء مع السين – ما يُنجعَلُ من المال للسابق مُقابِلَ سَبَقه. ومعنى الحديث : لا يحيلُّ أخذُ المال بالمسابقة والرهان فيها إلا في هذه الثلاثة ، وهي السَّهام ، والإبل ، والحيل. فزاد (غياث) من عنده تزلُّفاً للسلطان : (أو جَناح) ، يعني به : أو طيراً ، لمَّا رآهُ يحبُّ الحمام!

<sup>(</sup>١) أي « ذيل الموضوعات » للسيوطي ص ١٨٠ .

<sup>(</sup>٢) أي كذ ب".

المُأْمون <sup>(۱)</sup> .

207 – وفي « الذيل » (٢) أيضاً : أخرج الحارث بن أبي أسامة في «مسنده» عن داود بن المُحَبَّر بِضْعاً وثلاثين حديثاً. قال العسقلاني : كلها موضوعة ، منها : إنَّ الأَحمق يُصيبُ بحُمقه أعظمَ من فجور الفاجر ، وإنما يَرتفعُ العِبادُ غداً في الدرجات ، وينالون الزَّلْفَى من رَبِّهم على قَدْر عقولهم . ومنها : أفضلُ الناس أعقلُ الناس . ومنها : قيل : يا رسول الله ما أعقلَ هذا النصرانيَّ ؟ فزَجَره فقال : قيل : يا رسول الله ما أعقلَ هذا النصرانيَّ ؟ فزَجَره فقال : مَهْ ، إنَّ العاقل من عَمِلَ بطاعة الله .

٤٥٧ - ووَضَعَ سليمانُ بن عيسى (٣) بضعاً وعشرين

<sup>(</sup>۱) هذا كلام الحافظ ابن عساكر عقب هذا الخبر المكذوب ، وقد أورده السيوطي في « الذيل » ص ۱۸۱ عنه ، ثم أتبعه بقوله : « وأخرجه الديلمي في « مسند الفردوس » ، وقال الحافظ ابن حجر في « زهر الفردوس » : هذا موضوع » . انتهى .

<sup>(</sup>۲) أي « ذيل الموضوعات » للسيوطي ص ٥ – ١٠ ، وقد ساق فيها تلك الأحاديث .

<sup>(</sup>٣) هو كما قال الحافظ الذهبي في « الميزان » في ترجمته ٢ : ٢١٨ « سليمان ابن عيسى بن نَجييح السّجزي ، هالك ، قال الجوزجاني : كذَّابٌ مصرّح ،=

حديثاً (۱) ، منها : قيل لعلقمة : ما أعقل النصارى في دنياهم ؟ فقال : مَهْ ، فإنَّ ابن مسعود كان ينهانا أن نُسمِّي الكافر عاقلاً . ومنها : ركعتان من العاقل أفضل من سبعين ركعة من الجاهل ، ولو قلت : سبع مئة ركعة لكان كذلك . ومنها : أنَّ عَدِيَّ بن حاتِم أطرى أباه ، وذكر من سؤْدَدِه وشَرَفِه وعقلِه ، فقال على السَّودَد والسَّودَد والعقل في الدنيا والآخرة للعامل بطاعة الله ، فقال عديّ : يا رسول الله إنه كان يقري الضيف ، ويُطعِمُ الطعام ، ويصل الأرحام ، ويُعينُ في النوائب ، ويَفعلُ ويفعل ، فهل ينفعُه ذلك شيئاً ؟ قال : لا ، لأنَّ أباك لم يقل قط: ربِّ اغفِرْ لي خطيئتي يوم الدين .

٤٥٨ – وفي « الذيل » (٢) أيضاً : قِصَّةُ رِحلةِ بلال ، ثم
 رجوعِه إلى المدينة بعد رؤيته عليه الصلاة والسلام في المنام ،

وقال أبو حاتم : كذاب ، وقال ابن عدي : يضع الحديث ، له كتاب «تفضيل العقل » جُزءان » .

 <sup>(</sup>١) هذا المقطع كله منقول عن « ذيل الموضوعات » للسيوطي ص ١٠ –
 ١٣ . وقد أور د السيوطي فيه الأحاديث البضع والعشرين التي أشار إليها المؤلف .
 (٢) أي « ذيل الموضوعات » للسيوطي ص ١٠٤ .

وأذانِه بها ، وارتجاج المدينة . لا أصل لها . وهي بَيِّنَةَ الوَضْع . وكأنَّ ابن حجر المكيَّ ما اطَّلَع عليه ؟ وذكرها في كتابه الموضوع للزيارة (١) .

209 - وفي « الذيل » (\*) أيضاً : أنه على الما أراد أن يبني مسجد المدينة ، أتاه جبريل عليه السلام فقال : ابْنِهِ سبعة أذرع طُولاً في السماء ، غير مزخرفة ولا مُنقَّشة . لم يوجد .

الظانَّ أَنه جَسَدٌ لا رُوحَ فيه .

<sup>(</sup>١) المسمى « الجوهر المنظّم في زيارة القبر الشريف النبويّ المكرَّم » ص ٢٩ ــ ٣٠ . وقال ابن حجر في « اللسان » ٢ : ١٠٨ « وهي قصة بيّنة ُ الوضع » . وقال الذهبي في «سيِّر أعلام النبلاء » ١ : ٢٥٨ « إسنادُ ه ليَّن ، وهو منكر » .

<sup>(</sup>٢) لم أجده في « ذيل الموضوعات » للسيوطي . وعزاه الفَـتّني في « تذكرة الموضوعات » ص ٣٦ ــ ٣٧ إلى « المختصر » للفيروز آبادي . فلعله وقع سبق قلم من الناسخ فبداً ل اسم كتاب باسم كتاب .

<sup>(</sup>٣) أي في « ذيل الموضوعات » للسيوطي ، إن لم يكن وقع من الناسخ سبق علم في اسم الكتاب المعزو إليه الحديث السابق. ولم أجد هذا الحديث في « الذيل » وعزاه الفتدي في « تذكرة الموضوعات » ص ٣٨ إلى « اللآليء المصنوعة » للسيوطي ، وهو فيها في ٢ : ١٨. وهذا مما يرجح وقوع الحطأ في اسم الكتاب السابق ، والله أعلم .

471 \_ وفي المختصر »: إِنَّ الرجلين من أُمَّتي ليقومان إلى الصلاة وركوعُهما وسجودهما واحد ، وإِنَّ ما بين صلاتيهما كما بين السماء والأرض . موضوع .

277 – وفيه أيضاً: كان ﷺ لا يُجلسُ إليه أحد وهو يصليّ إلا خفَّف صلاتَه وأقبلَ عليه فقال: ألك حاجة ؟ فإذا فرغ من حاجته عاد إلى صلاته. لم يوجد.

278 – وفيه أيضاً: لا يَصحُّ في صلاة الأُسبوع شيء. وفي ليلة الجمعة اثنتا عشرة ركعة بالإخلاص عشر مرَّات: باطل لا أصل له. وكذا عشرُ ركعات بالإخلاص والمُعَوِّذتين مرَّةً مرَّة : باطل . وكذا ركعتان به « إذا زُلْزِلَت » خمس عشرة مرَّة ، وفي رواية : خمسين مرَّة . والكلُّ منكر باطل . ويومُ الجمعة ركعتانِ والأربعُ والثمانُ والاثنتا عشرة : لا أصل له . وقبلَ الجمعة أربعُ ركعات بالإخلاص خمسين مرَّة : لا أصل له .

٤٦٤ – وكذا صلاة عاشوراء ، وصلاة الرغائب : موضوع بالاتفاق . وكذا صلاة ليالي رجب ، وليلة السابع والعشرين من رجب ، وليلة النصف من شعبان مئة ركعة ،

في كل ركعة عشرُ مراتٍ بالإِخلاص . ولا تُغترَّ بذكرها في « القُوت » و « الإِحياء » (۱) ، ولا بذكرِ الثعلبي لها في « تفسيره » (۱) .

عجر (") في « شرح الشمائل » أَنه رُوى الطبراني في « الله الأوسط » أَنَّ النبيُّ عَلِيلٌ قال : إِنَّ جبريلَ أَطعمني الهريسة ، يَشُدُّ بها ظَهري لقيام الليل . ورُدَّ بأنه موضوع (") .

<sup>(</sup>١) انظر ما علقتُ على « الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة » للإمام عبد الحي اللكنوي ص ١١٨ – ١٢٠ من بيان حال كتاب «الإحياء» للغزالي ، وما فيه من الأحاديث الضعيفة والموضوعة ، وفيه ذركرُ ما قاله الغزالي عن بضاعته في علم الحديث .

<sup>(</sup>۲) انظر ما علّقته على « الأجوبة الفاضلة » للكنوي ص ١٠١ — ١٠٢ حول « تفسير الثعلمي » وما قال العلماء فيه .

<sup>(</sup>٣) هو ابن حجر المكي الهيتمي الفقيه .

القصاص من المواهب (۱): ما يَذكرُه القُصاص من أنَّ القمر دخَلَ في جَيْب النبي عَلَيْ ، فخرَجَ من كُمِّه . فليس له أصل ، كما حكاه الشيخ بدر الدين الزَّرْكشي عن شيخه العِمادِ بن كثير (۱) .

۱۹۷ – وفي «حياة الحيوان » للدَّمِيري (۳): وأُمَّا حَيَّةُ الهوى التي ذُكِرَتْ في الحديث ، الذي رواه ابنُ طاهر

= زاد الحافظ ابن حجر في « لسان الميزان » في ترجمته ٥ : ١١٧ « وأخرج العُقيلي هذا الحديث عن مُعاذ بن المثنى ، عن سعيد بن المعلى ، عن محمد بن الحَجَاج ، عن عبد الملك بن عمر ، عن ربعي ، عن مُعاذ بن جبل قال : قلتُ : يا رسول الله هل أُتيتَ من الجنة بطعام ؟ قال : نعم ، أُتيتُ بالهريسة فأكلتُها ، فزادَتْ في قُوتَّ قُوتَّ أربعين ، وفي نكاحي نكاح أربعين ! فكان مُعاذ لا يعمل طعاماً إلا بدأ بالهريسة » ! انتهى مصححاً ما وقع فيه من تحريف من « الموضوعات » لابن الجوزي ٣ : ١٦ .

(١) أي « المواهب اللدنية » في ( المقصد الرابع ) في مبحث ( معجزة انشقاق القمر ) ٥ : ١١٣ بشرح الزرقاني من الطبعة الأزهرية .

(٢) قال الزرقاني في « شرح المواهب اللدنية » ٥ : ١١٣ « وسبَـقَـهما لذلك النوويُّ في الفتاوى » .

(٣) لعل هذا في بعض النسخ من «حياة الحيوان » دون بعض ، فإني لم أر
 هذا الحبر في النسخة المطبوعة بالقاهرة بمطبعة الاستقامة سنة ١٣٧٤ .

المقدسي (۱) ، من حديث أنس ، وصاحبُ ( العوارف ) (۲) أن النبي على أنشد رجلٌ بحضرته (۳) :

قدلَسَعَتْ حيَّةُ الهوى كَبِدِي فلا طَبِيبَ لها ولا راقي إلا الحبيبَ الذي شُغِفتُ به فإنه رُقْيَتِي وتِرياق

قال: فتواجَدَ النبي ﷺ ، وتواجَدَ أَصحابُه رضي الله عنهم ، حتى سقطَ رِداؤه عن منكبيه ، فلمَّا فَرَغوا أَوَى كُلُّ واحدٍ إِلَى مكانه (ن) ، ثم قال ﷺ : ليس بكريم من

<sup>(</sup>١) في كتاب «السّماع » له كما قاله الحافظ ابن حجر في « لسان الميزان » ٤ : ٢٧٠ وساق فيه سند ابن ِ طاهر . ولم أر الحبر في النسخة المطبوعة من كتاب «السماع » .

<sup>(</sup>٢) يعني السُّهُـْرَوَرُدْ يَّ في كتابه « عوارف المعارف » ، وأورد فيه هذا الحبر في آخر ( الباب الحامس والعشرون في القول في السماع تأدَّباً واعتناءً ) . وقد ساق السُّهُـْرَوَرُدْ يَّ فيه هذا الحبر بسنده إلى ابن طاهر المقدسي ، وبسند ابن طاهر إلى أنس ِ راوي الحبر . ثم أنكر صحته وقبوله .

<sup>(</sup>٣) سببُ الإنشاد أو الاستنشاد على ما في الحديث الموضوع نفسه: « عن أنس قال : كنا عند رسول الله عليه إذ نزل جبريل عليه السلام ، فقال : يا رسول الله إن فقراء أمتك يدخلون الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم ، وهو خمس مئة عام ، ففر ح رسول الله عليه فقال : هل فيكم من يستشدنا ؟ فقال بكروي : نعم يا رسول الله ، فقال : هات فأنشأ الأعرابي : قد لسعت حية أهوى ... !

<sup>(</sup>٤) هنا في الحبر الموضوع: ﴿ قَالَ مَعَاوِيةَ بِنَ أَبِي سَفِيانَ: مَا أَحَسَنَ لَعَ بِمَكُمْ =

لم يَهتزَّ عند السَّماع . ثم قسَّم رداءه على من حضر أُربع مئة قطعة ، فهذا حديثُ موضوع . كأنَّ واضِعَه عمَّارُ بن إسحاق ، فإنَّ باقي رُواةِ الإسناد ثقات . كذا قال الذهبي (۱) وغيره . وهو مما يُقطع بكذبه (۱) .

27۸ ـ وفي « المقاصد الحسنة » للسخاوي (٣٠ : قال ابن تيمية : ما اشتهر أَنَّ أَبا محذورة أَنشَدَ بيتين بين يديه عَلِيهِ ، وأَنه تواجد حتى وقعَتْ البُردةُ الشريفة عن كتفيه ، فتقاسَمَها فقراءُ الصُّفَّة (٤) ، وجعلوها رُقَعاً في ثيابهم . كذِب باتفاق أهل العلم بالحديث ، وما رُوي فيه فموضوع . وقد سبَقَ مثلُ هذا عن ابن تيمية أيضاً (٥) .

<sup>=</sup> يا رسول الله ؟! فقال : مَه ْ يا معاوية ، ليس بكريم من لم يهتز َ عند سماع ِ ذكر الحبيب ، ثم قسّم رداءه ... )!

<sup>(</sup>١) في « الميزان » في ترجمة ( عمّار بن إسحاق ) ٣ : ١٦٤ .

 <sup>(</sup>٢) وانظر زيادة تفنيد ٍ لهذا الحبر في « تذكرة الموضوعات » للفتتني
 ص ١٩٧ – ١٩٨ .

<sup>(</sup>٣) ص ٣٣٣ .

<sup>(</sup>٤) هي مصطبة ــ ويقال : مسلطبّة ــ في المسجد النبوي ، كان يأوي إليها فقراء الصحابة . يقعدون عليها ويبيتون عليها .

<sup>(</sup>٥) في حرف اللام في الحديث ٢٣٦.

279 - وفي "حياة الحيوان " أيضاً ": قال القُرطبي : يقال للصُرَد : الصَّوَّام " ، وروينا في " مُعجم عبد الباقي ابن قانع " عن أبي غَليظ بن أُميَّة بن خَلَف الجُمَحي قال : إنّ هذا رآني رسول الله عَلِيْ ، وعلى يَدي صُرَد ، فقال : إنّ هذا أوَّلُ طائر صام يوم عاشوراء . والحديث مثلُ اسْمِه غليظ . وقال الحاكم: وهو من الأَحاديث التي وضَعَتْها قَتَلَةُ الحُسين ، وهو حديثُ باطل ، ورُواته مجهولون ، والله أعلم .

الرؤيا عند المعلماء من أنَّ زمان الرؤيا الرؤيا الرؤيا الوحي كان ستة أشهر ، فقد صرَّحَ التُّورْبِشْتيُّ بأنه اليس له أصل (٣) ، ووافقه النووي في « شرح

<sup>(</sup>١) في الكلام على ( الصُرَد ) ٢ : ٦١ – ٦٢ .

<sup>(</sup>٢) قال الدَّميري في «حياة الحيوان » ٢ : ٦٦ عند كلامه على (الصُرد) : « هو طائر فوق العُصفور ، نصفه أبيض ونصفه أسود ، ضخم المنقار شديد ، وأصابعه عظيمة ، لا يُركى إلا في سعَفة أو شجرة ، غذاؤه من اللحم ، وله صفير مختلف ، يتصفر لكل طائر يريد صيدة بلغته ، فيدعوه إلى التقرب منه ، فإذا اجتمعوا إليه شدَّ على بعضهم فنَقَره بمنقاره فقدًه من ساعته ، وأكله » انتهى بتصرف يسير .

 <sup>(</sup>٣) وقد نقله المؤلف عنه في كتابه « المرقاة شرح المشكاة » في كتاب الرؤيا
 ٤ : ٥٣٦ .

مسلم » (١) . والله أعلم .

قال: كان رأسُ رسول الله على في حِجْر على ، وهو يُوحى قال: كان رأسُ رسول الله على في حِجْر على ، وهو يُوحى إليه ، فلما سُرِّي عنه قال: أمَا صلَّيتَ العصر؟ قال: لا ، قال: اللهم إنك تعلم أنه كان في طاعتك وطاعة رسولك ، فرُدَّ عليه الشمس ، فردَّها عليه ، فصلَّى وغابت الشمس . فقد قال العلماء : إنه حديثُ موضوع ، ولم تُردَّ الشمس لأحد ، وإنما حُبِسَتْ لِيُوشَع بن نُون . كذا في « الرياض النَّضِرَة في مناقب العَشَرة » (") . إلا أنه ذُكِرَ في « الشَّفَا » (") من رواية الطَّحاوي ، وبينا وجهة في « شرحه » (نا على طريق الاستيفاء (") .

<sup>----</sup>

<sup>(</sup>١) في كتاب الرؤيا من « صحيح مسلم » ١٥: ٢١.

<sup>(</sup>٢) للمحب الطبرى: ٢: ٢٣٦.

<sup>(</sup>٣) للقاضي عياض ( في الباب الرابع فيما أظهره الله على يديه ﷺ من الآيات والمعجزات ) في ( فصل في انشقاق القمر وحبس الشمس ) . أي ذكرَه فيه على أنه صحيح .

 $<sup>. \</sup>quad 09 \cdot - 009 : 1(8)$ 

<sup>(</sup>٥) قلت : خبر ردّ الشمس لسيدنا علي رضي الله عنه بدعاء النبي علي ، =

= أصحُّ ما ورد فيه حديثُ أسماءَ بنتِ عـُمـَيس رضي الله عنها ، وقد تفرَّدت به ، وكثر كلام العلماء فيه بين مثبيت له وناف .

فممن نفاه: الإمام علي بن المديني ، كما في ترجمته في «طبقات الشافعية الكبرى » للتاج السبكي ٢ : ١٥٠ ، والإمام أحمد فقالا : لا أصل له . وتبعهما ابن الجوزي في «الموضوعات » ١ : ٣٥٥ – ٣٥٧ ، والشيخ ابن تيمية ، وأطال في ذلك أيّما إطالة في كتابه «منهاج السنة النبوية » ٤ : ١٨٥ – ١٩٥ ، وتابعه في ذلك من تلامذته الحيفاظ الأئمة : الذهبي كما في «تنزيه الشريعة المرفوعة » في ذلك من تلامذته الحيفاظ الأئمة : الذهبي كما في «المنار المنيف في الصحيح لابن عَرَّاق ١ : ٣٧٩ – ٣٨٠ ، وابن قيم الجوزية في «المنار المنيف في الصحيح والضعيف » ص ٥٠ ، وابن كثير كما في «البداية والنهاية » ١ : ٣٢٣ و «شرح المواهب اللدنية » للزرقاني ٥ : ١١٧ ، والحافظ الدَّلَجي وغيرهم .

وممن أثبته وصحتحه: الإمام أحمد بن صالح المصري ، والإمام الطحاوي في «مشكل الآثار » ، ٢ : ٨ – ١١ ، وجمع طرق هذا الحديث وحكم عليه بالصحة أبو القاسم العامري ، والحاكم النيسابوري ، والبيهقي في « دلائل النبوّة » ، والقاضي عياض في « الشفا » ، والحافظ الهيثمي في « مجمع الزوائد » ٨ : ٢٩٧ ، والحافظ ابن العراقي في « طرح التريب » ٧ : ٢٤٧ ، والحافظ ابن حجر في « فتح الباري » في كتاب فرض الحمس في ( باب قول النبي عليلية : أحلت لكم الغنائم ) ٢ : ١٥٥ عند حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري أحلت لكم الغنائم ) ٢ : ١٥٥ عند حديث أبي هريرة الذي يقول فيه : « ... أحلت من الأنبياء – وهو يُوشَع بن نُون عليه السلام – فدنا من القرية صلاة العصر أو قريباً من ذلك ، فقال للشمس : إنك مأمورة ، وأنا مأمور، واللهم احبيسها علينا ، فحبيست حتى فتح الله عليهم » .

وتبعه القسطلاني في « المواهب اللدنية » وشارحُها الزرقاني ٥ : ١١٣ ــ ١١٨ ، والسيوطي في « اللآلىء المصنوعة » ، ١ : ٣٣٦ــ٣٦٦ وقد أليّفَ =

# ٤٧٢ \_ وقال الشيخ محمد الجُزَري في « شرح المصابيح»: وأمَّا ما يُزادُ بعد قوله ﷺ : « اللهم أنت السلام ، ومنك

= في ذلك جزءاً سميّاه «كشف اللّبُسْس في حديث رَدّ الشمس»، وكذلك الحافظ محمد بن يوسف الصالحي جمع طرقه وحكيم عليه بالصحة ، والسخاوي في « المقاصد الحسنة » ص ٢٢٦ ، وابن عرّاق في « تنزيه الشريعة المرفوعة » ١ : ٣٧٨ – ٣٧٨ ، وعلي القاري في « شرح الشفا » ١ : ٩٨٥ – ٩٠٠ ، والعجلوني في « كشف الخفاء » ١ : ٢٢٠ و ٤٢٨ ، وشيخنا الكوثري في « المقالات » في مقالته : « مصنّفات الطحاوي » ص ٤٧٠ ، وانظره .

قال الحافظ ابن حجر: «قال القاضي عياض: اختُلَيْفَ في معنى (حَبَّسُ الشمس) هنا، – أي لنبي الله يوشع بن نون عليه السلام – فقيل: رُدَّتُ على أدراجها، وقيل: وُقِفَتْ، وقيل: بُطِّئَتْ حركتُها، وكلُّ ذلك محتمل، والثالث أرجحُ عند ابن بَطَّال وغيرِه».

ثم قال الحافظ ابن حجر: « ورَوَى الطحاوي والطبراني في « الكبير » والحاكم والبيهقي في «الدلائل» عن أسماء بنت عُمسيس أنه على الله على الله على أنه على " ففاتتُهُ صلاة العصر، فرُدَّت الشمس حتى صلّى على "، ثم غرّبَتَ ". وهذا أبلغ في المعجزة.

وقد أخطأ ابن الجوزي بإيراده ــحديثَ رد الشمس لعلي ــفي «الموضوعات» وكذا ابنُ تيمية في كتاب الرد على الروافض في زعميه وَضْعُمَه ! ».

قال العلامة على القاري في « شرح الشفا » ١ : ٥٩٥ « وأما ما قال الدّ لَـجـيُّ تبعاً لابن الجوزي ، من أنه ولو قيل بصحة هذا الحديث ، لم يـُفـد و ردَّها — وإن كان مَـنْقـبَة لعلي — وقوع صلاته أداء ً ، لفواتها بالغروب : فمدفوع ً لقيام القرينة على الحصوصية ، مع احتمال التأويل في القضية ، بأن يقال : =

السلام ... » من نحو: وإليك يَرجِعُ السلام ، فحَيِّنا ربَّنا بالسلام ، وأَدخِلْنا دارَ السلام . فلا أصل له ، بل هو مختلَقُ بعضِ القُصَّاص .

علامة الزين العراقي (١): أنه اشتهر بين العوام أنَّ من قَطَعَ صلاةَ الضحى بِتركِها أحياناً يعْمَى ، فصار كثيرٌ منهم يتركُها أصلاً لذلك . وليس لما قالوه أصل ، بل الظاهرُ أنه مما ألقاه الشيطان على ألسنتهم ، ليَحرمهم الخيرَ الكثير .

٤٧٤ – وقال جماعة من العلماء : وما يَذكره بعضُهم من أَنَّ الحسن البصري لبِسَ الخِرقة من عليّ رضي الله عنه : باطل . مع أَن الحسن لم يَسمع من عليّ .

ولم يَرِد في خبرٍ ضعيف أنه ﷺ لَبِسَ الخِرقة على

<sup>=</sup> المرادُ بقولها : غَرَبَتْ أي عن نظرها ، أو كادت تغرب بجميع جرْمها ، أو باعتبار بعض أجزائها ، أو أنَّ المرادَ بردِّها : حَبْسُها وبقاؤها على حالها ، وتطويلُ زمان سيرها ببُطء تحركها ، على عكس طيّ الأزمنة وبَسُطيها ، فهو سبحانه قادر على كل شيء أراده » .

<sup>(</sup>١) قاله في « شرح الترمذي » ، ونقله عنه ولده الحافظ ابن العراقي في « طرح التُريب » ٣ : ٦٦ .

الصورة المتعارفة بين الصوفية ، ولا أَمَرَ أَحداً منهم بفعلها . وكل ما يُروَى في ذلك صريحاً باطل . ذكر ذلك أئمةُ المتأخّرين من المحدِّثين .

نَعَمْ: لَبِسَها وأَلبَسَها جمعٌ منهم (۱) تشبُّها بالقوم وتبرَّكاً بطريقتهم ، إذ ورَدَ لُبسُهم لها مع الصَّحَّةِ المتصلةِ إلى كَمِيل بن زياد ، وهو صحِبَ علياً رضي الله عنه اتفاقاً . وفي بعض الطَّرُق اتصالُها بأويْسٍ القَرَني ، وهو قد اجتَمَع بعُمَر وعليّ رضي الله عنهما .

النبي عَنْ أُوصَى عَمْر وعلياً بِخِرقتِه لأُويْس ، وأنَّهما سلَّماها إليه ، وأنها وصلَت إليه مع أُويس وهلُمَّ جَرَّاً . فلا أصلَ له أيضاً .

المعافحة إليه ﷺ ، لا يَثبتُ المصافحة إليه ﷺ ، لا يَثبتُ أصلاً " .

<sup>(</sup>١) أي من المحدثين الصوفية .

 <sup>(</sup>٢) يعني بها هنا المصافحة التي يرويها بعض أصحاب « المسلسلات »
 و « الأثبات » و « الإجازات » من المحدثين المتساهلين في كتبهم ، وكذلك يذكرها
 بعض المتصوفة في كتبهم وعهودهم للمريدين .

وذكر الشيخ محمد بن قاسم بن علي الهندي الحيدرآبادي في كتابه : « القول =

= المستحسّن في فخر الحَسّن » أي الحسّن البصري ص ٤٩٦ أنها سبعة أنواع

- من المصافحة : من المصافحة :
- ١ و ٢ المصافحة العلوية الحسنية . أي مصافحة سيدنا على للحسن
   البصري . قال : وهي نوعان .
- ٣ والمصافحة الأنسية : نسبة إلى مصافحة أبي هُـرْمُـزُ لسيدنا أنس بن مالك خادم النبي عَلِيلِيُّهِ .
  - ٤ والمصافحة الخَصْرِيّة. نسبة إلى سيدنا الحَضِر عليه السلام.
  - والمصافحة المُعمَّرية الحَبَشية. نسبة إلى بعض المعمَّرين من الحبشة.
  - ٦ ــ والمصافحة المعمَّرية المَغرِبِيَّة. نسبة إلى بعض المعمَّرين من المغاربة.
- ٧ والمصافحة الجِنِيَّة. نسبة إلى (شَمَهُورَش) الجِينِيّ . انتهى بزيادة التفسير .

وكلُّها باطلة لا يقوم لها وزن ، ولا يصح أن يَـفرَحَ بها أو يـُصدُّقـَها طالبُ علــــم .

وقد أشار الحافظ ابن حجر إلى بعض هذه المصافحات ، وذكر كيفيتها وأنها وقعت له ، في « لسان الميزان » في ترجمة ( مُعمَّر بن بُرَينك ) ٦ : ٦٨ — ٦٩ ، — الذي قال الذهبي فيه في «الميزان» ٤ : ١٥٦ « فهذا من نَمط رَتَن الهندي ، فقبت الله من يكذب » — وفي ترجمة ( مُعمَّر ) التي تليها ٦ : ٦٩ – ٧١ ، وقال الحافظ في ختام الترجمتين : « فهذا كله لا يتَفرَ به من له عقل ، وكلُّ ذلك مما لا أعتمد عليه ، ولا أفرَحُ بعلوً ه ، ولا أذكر ه إلا استطراداً إذا احتجت إليه ، للتعريف بحال بعض الرواة ، والله المستعان » .

وذكر الحافظ ابن حجر أيضاً في كتابه « الإصابة » في القسم الرابع من

= حرف الميم (مُعمَّر بن بُريَك)، و (المعمَّر) المغربي ، وقال في هذا : « هو شخص " اختلَق اسمَه بعض الكذابين من المغاربة » . ثم ساق من طريقه حديثاً (بالمصافحة) ، وقال : « وهذا من جنس رَتَن ، وقيس بن تميم ، وأبي الحطّاب ، ومكلّبَة ، ونُسطور » ، ثم ساق بعض أخباره المكشوفة الكذب . وترجم الحافظ ابن حجر في « الإصابة » في القسم الرابع من حرف القاف : (قيس بن تميم ) المدَّعي الصحبة والتعمير كذباً وبهتاناً . وترجم له قبله الحافظ الذهبي في « الميزان » ٤ : ١٧٨ بترجمة طويلة ، وزاد عليها الحافظ ابن حجر في « لسان الميزان » ٢ : ١٧٨ بترجمة طويلة ، وزاد عليها الحافظ ابن حجر في « لسان الميزان » ٢ : ١٨٥ - ٨٠ .

وترجم الحافظ ابن حجر في « الإصابة » أيضاً ، في حرف الميم في القسم الرابع منه ، لمَكْلَبة اللهجيّال ، واسمه و ( مكلبة بن ملكان الحُوارزمي ) . أما ( أبو الحَطّاب ) الذي ذكره الحافظ ابن حجر في ترجمة ( المعمّر المغربي ) الكذّاب في « الإصابة » ، كما نقلت كلامه قريباً : فلم أهتد إليه على التعيين ، فلعل المراد به (أبو الدنيا الأشج ) المتقدم و ذكره تعليقاً على الفقرة ٤٤٠ واسمه ( عثمان بن خطّاب ) ، ويكني ( أبا عمرو ) كما تقدم ذكره ، ولم أقف على من كناه بلفظ ( أبو الحطّاب ) ، فلعل الحافظ ابن حجر كناه به جرياً على العادة من تكنية الرجل باسم أبيه ؟ أو لعل فظة ( أبو ) محرفة عن لفظة ( ابن ) ؟ إذ هي قريبة الرسم منها ، وهو الأقرب عندي ، والله أعلم .

ورحم الله شيخنا الإمام الكوثري ما أرعاه للشرع والنقل الصحيح، حيث صداً رثبَته : «التحرير الوجيز فيما يبتغيه المستجيز » بقوله للمستجيز «أجزته أن يروي عني ... على أن يُراعي الشرط من التثبت والضبط، في جميع ما يرويه عني ، بدون أن يسوق شيئاً بطريقي عن الجان ، وعن أظناء المعمرين ، وإن تساهل كثير من أصحاب (الأثبات) في هذا وذاك باسم التبرك ، لكن لا بركة في عُلو السند بطرق فيها متغامز . والله سبحانه نسأل أن يقينا موارد الردي ، ويتهدينا أقوم السبل » .

( ) عنه الحُلَيْفَة ( ) أمير الحاجّ : في ذي الحُلَيْفَة ( ) آبارٌ يُسمِّيها العَوَامُّ ( آبارَ علي ) رضي الله عنه ، وأنه قاتَلَ الجنَّ في بعضَ تلك الآبار . وهو كذبُّ من قائله .

قي ترجمة (الحسن بن علي بن زكريا بن صالح العَدَوي في ترجمة (الحسن بن علي بن زكريا بن صالح العَدَوي البصري اللقّب بالذئب) (الله عن الحُسين أنَّ النبي عَلِي في قال : ليلَة أُسري بي إلى السماء سَقَطَ إلى الأرض من عَرَقي ، فَنَبَتَ منه الوَرْدُ ، فمن أراد أن يَشَمَّ رائحتي فليَشَمَّ الوَرْد .

### تم الكتاب

<sup>(</sup>١) قال في « القاموس » : « ذو الحُـلَـيفَـة موضعٌ على ستة أميال من المدينة ، وهو ماءٌ لبني جُـشـَـم ، ميقاتٌ للمدينة والشام » .

<sup>(</sup>٢) قال الذهبي في «ميزان الاعتدال» في ترجمته ١ : ٥٠٩ – ٥٠٩ «قال ابن عدي : بضّعُ الحديث ، حدَّث عن الثقات بالبواطيل . وقال ابن حبان : لعله قد حدَّث عن الثقات بالأشياء الموضوعات ما يزيد على ألف حديث » . ثم قال الذهبي بعد أن ساق طائفة من أباطيله : « هذا شيخ قليل الحياء ، ما تفكّر فيما يفتريه ، حبّسه إسماعيل القاضي إنكاراً عليه . توفي سنة ٣١٩ » .

#### استدراك على الصفحة ٢١٨ يضاف إلى السطر ٦ فيها ما يلي :

ومن غريب ما وقفتُ عليه بصدّ د (التصحيح الكشفي) و (التضعيف الكشفي): ما أورده الشيخ إسماعيل العجلوني الدمشقي، في مقدمة كتابه «كشف الحفاء ومزيل الإلباس» ١: ٩ – ١٠، على سبيل الإقرار والاعتداد به! قال : «والحكم على الحديث بالوضع والصحة أو غير هما، إنما هو بحسب الظاهر للمحدّ ثين، باعتبار الإسناد أو غيره، لا باعتبار نفس الأمر والقطع، لحواز أن يكون الصحيحُ مثلاً باعتبار نظر المحدّ ث : موضوعاً أو ضعيفاً في نفس الأمر، وبالعكس . نعم، المتواترُ مطلقاً قطعيُّ النسبة لرسول الله عليه اتفاقاً .

ومع كون الحديث يتحتمل ذلك ، فيتعمل بمقتضى ما يتثبت عند المحدِّثين ، ويترتب عليه الحكم الشرعي المستفادُ منه للمستنبطين .

وفي «الفتوحات المكية» للشيخ الأكبر ، قُدِّس سيرُّه الأنور ، ما حاصلُه: فرُبَّ حديث يكون صحيحاً من طريق رُواته ، يحصُلُ ُ لهذا المكاشَف أنه غيرُ صحيح ، لسُّؤاله لرسول الله ﴿ لِللَّهِ ، فيعَلمُ وَضْعَه ، ويتَرُكُ العملَ به وإن عَملَ به أهلُ النقل لصحة طريقه .

ورُبَّ حديث تُركَ العملُ به لضعف طريقه ، من أجل وَضَاع في رُواته ، يكون صَّحيحاً في نفس الأمر ، لسماع المكاشَف له من الرُّوح حين إلقائه على رسول الله مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَا اللهِ مِنْ اللهِ مَا اللهِ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللللهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ

قال عبد الفتاح: هذا ما نقله العجلوني وسكت عليه واعتمده! ولا يكاد ينقضي عَجَبي من صنيعه هذا! وهو المحدث الذي شرَحَ « صحيح البخاري »، كيف استساغ قبول هذا الكلام الذي تُهدر به علوم المحدثين ، وقواعد الحديث والدين ؟ ويُصبح به أمر التصحيح والتضعيف من علماء الحديث شيئاً لا معنى له بالنسبة إلى من يقول: إنه مكاشف أو يترى نفسة أنه مكاشف! ومتى كان لثبوت السنة المطهرة مصدران: النقل الصحيح من المحدثين والكشف من المكاشفين ؟! فحذار أن تغتر بهذا ، والله يتولاك ويرعاك.

#### استدراك على الصفحة ٢٤٦

يضاف إلى من ذكرتهم فيها من المعمّرين الدجالين وقد بلغ عددهم ٢٦، ما يلي :

٢٧ – أحمد بن علي النَّصِيبي : « تنزيه الشريعة » ١ : ٣١ .

۲۸ – إبراهيم بن محمد ... الأنصاري: «اللسان» ۱ : ۱۰۹ .

۲۹ ــ الحسن بن ركزوان الفارسي : « اللسان » ۲ : ۲۰۷ .

۳۰ ـ زيد بن تميم الكلايي : « اللسان » ۲ : ۲۰۰ .

۳۱ — موسى بن عبد الله الطويل : « الميزان » ٤ : ٢٠٩ و «اللسان» ٦ : ١٢٢ .

٣٢ ـ أبو خالد السقاء : « الميزان » ٤ : ١٩٥ و «اللسان» ٦ : ٣٧٢ .

٣٣ – معمر الصحابي : ذكره السيوطي في « الحاوي للفتاوي » ٢ : ١٨٥ ، في رسالته « رفع الصوت بذبح الموت » .

٣٤ – عيسى بن عبد الله العثماني : حدَّث ببغداد عن (علي بن حُبِّر) المتوفى سنة ٢٤٤ ، شيخ البخارى ومسلم وهذه الطبقة ، وادَّعَى السَّماعَ من أُمَيِّنَة بنتِ أنس بن مالك لصُلْبه فافتَضَح .

و (أُمَيْنة) بنون بعد الياء، بصيغة التصغير كما في «التقريب» للحافظ ابن حجر، لا (آمنة) كما وقع في «الميزان» و «اللسان». وهو في «الميزان» ٣١٧: ٣٠٠، و «اللسان» ٤: ٢٠١.

وجاء في «الإصابة» للحافظ ابن حجر في آخر ترجمة (المعمّر المغربي) في القسم الرابع من حرف الميم قولُه: « وهذا من جنس رَتَن ، وقيس بن نميم ، وأبي الحَطّاب ، ومَكَلَّلَبة ، ونُسُطُّور . وقد استوعبتُ تراجم مؤلاء في كتاب «المعمّرين»، وبالله التوفيق». انتهى .

قال عبد الفتاح: لم أر هذا الكتاب، وأُقدرُ أنه من أجمع الكتب في بابه، فعلى الباحث المهتم بهذا الموضوع السعيُ للوقوف عليه، وإحياؤه بالطبع والنشر.

## محتويات الكتاب

١ \_ الآيات القرآنية

٢ \_ الكتب ومؤلفوها

٣ \_ الأعلام

٤ – الأماكن

ه – المصادر والمراجع

٦ \_ الأَبحاث

٧ \_ الآثار

٨ \_ الأَحاديث

٩ \_ مواضع الحروف

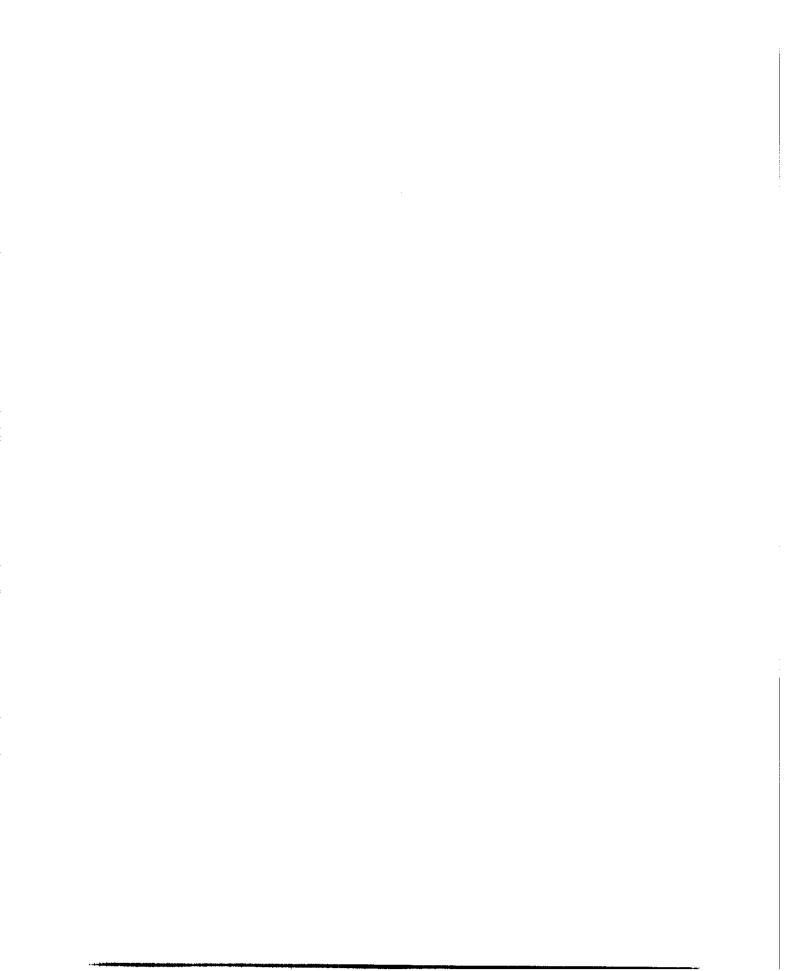

# الآیات القرآنیة بحسب ورودها في الکتاب

| الصفحة |                                                       |
|--------|-------------------------------------------------------|
| ٤٧     | فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج . |
| ٥٧     | بمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسوِّمين .         |
| 44     | إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر .      |
| 94     | ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله .     |
| 97     | وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلاً .           |
| 111    | إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء  |
| 147    | وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده .                        |
| 144    | وكان عرشه على الماء .                                 |
| 140    | و لقد أرسلنا نوحاً إلى قومه .                         |
| ١٣٥    | ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبداً شكوراً .           |
| ۱۳۸    | أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها .          |
| 178    | وآتيناه الحكم صبياً .                                 |
| 178    | وأوحينا إليه لتنبئهم بأمرهم هذا .                     |
| 177    | إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم .       |
| 177    | وضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمئنة                 |
| 115    | ولكن لا تواعدوهن ً سراً .                             |
| 711    | ونسوق المجرمين إلى جهنم ورداً .                       |
|        |                                                       |

#### ٢ – الكتب ومؤلفوها

لإتقان في علوم القرآن للسيوطي ٢٢٥ إ الأربعون الوَد ْعانية ٢٣١ ، ٢٣٣ ، الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة للزركشي ٢١٢ .

أجوبة ابن حجر عن أحاديث المصابيح الرشاد الساري إلى مناسك على القاري . 107 : 11 : 1 : 1 : 1

الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة | إرشاد الفحول للشوكاني ٦٠ .

للكنوي ٨٥، ١٩٢، ٢٦٠. الأزهار ١٠٩.

أحكام القرآن لابن العربي ٥٨ .

إحياء علوم الدين للغزالي ٢٣ ، ٥٣ ، أسد الغابة لابن الأثير ٢٤٥ .

اختلاف الحديث للشافعي ٢٠٠ .

أدب الإملاء والاستملاء للسمعـــاني إعلام الموقعين لابن القيم ٢٠٥ .

الأدب المفرد للبخاري ١٣٩ ، ١٤٤ ، أَ أَلْفَية الحَافظُ العراقي ٢٠ ، ٣٣٩ . . 172 : 170

أربعين الأربعين للنبهاني ٢٣٣ . الأربعون المنتخبات من الرتنيات ١٨٠ اللكنوي ٢٢٦ .

. ۲۳۷

إرشاد الساري للقسطلاني ۸۷.

لحسين مكى ١٩٦.

الاستيعاب لابن عبد البر ١٧٢.

٦٦ ، ٦٧ ، ٦٨ ، ٧٧ ، الأسماء والصفات للبيهقي ٧٠ ، ٨٩ ، 100 171 171 171 101

١٥٣ ، ١٥٩ ، ١٨٣ ، ١٩٧ ، الإصابة لابن حجر ١٤٩ ، ١٧٨ ، ۰۸۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ . 111

اقتضاء العلم العمل للخطيب ١٧٤.

الإمام لابن دقيق العيد ٢٢٧ .

إمام الكلام في القراءة خلف الإمام

. 707 . 710

تاريخ مكة للجَنَّدي ١٨٩ .

التبصير في الدين للإسفرايني ٨١.

الباحث عن علاًل الطعن في الحارث التجريد للذهبي ٢٤٠، ٢٤٥، ٢٤٦. تحذير المسلمين من الأحاديث الموضوعة البداية والنهاية لابن كثير ١٥٩ ، على سيد المرسلين لظافر الأزهري . 18

التحرير الوجيز فيما يبتغيه المستجيز للكو ثرى ٢٧١ .

تحفة الأخيار للكنوى ١٤.

للكنوى ١٤ .

تخريج أحاديث الكشاف لابن حجر

تخريج أحاديث مختصر ابن الحاجب

أ تخريج الإحياء للعراقي ٢٣، ٥١، تاريخ بغداد للخطيب ۲۹، ۵۵، ۵۲، ۹۹، ۲۹، ۷۷، ۷۷، تخريج الإحياء الكبير للعراقي ٦٣ ،

الإمتاع بسيرة الإمامين الحسن بن زياد : تاريخ الحاكم ٢٥. ومحمد بن شجاع للكوثري ٩٠ . ﴿ تَارَيْخُ الْحَلْفَاءُ لَلْسَيُوطَى ١٨٧ ، ٢١٤ ، الانتقاء لابن عبد البر ٢٠٥ . انتقاد المغنى لحسام الدين القدسي ٢٧ ، أ تاريخ قزوين للرافعي ٧٩ .

۸۲ ، ۲۰ . الأوائل السُّنبُكيّة ١٨٠ .

لعبد العزيز الغماري ١٦٨ .

. 777 . 199

البدر المنبر للشعراني ٢١٦ . ىغىة أهل الأثر ١٨٠ .

بهجة المجالس لابن عبد البر ٩٤، تحفة الأحوذي للمباركفوري ٧٨. . 171

بيان الخطأ والصواب عن أحاديث أتحفة الطلبة في تحقيق مسح الرقبــة الشهاب ۲۳۲ .

تاج العروس للزبيدي ٧٣ ، ١٣٦ ، تحفة الكملة للكنوي ٢٣٨ .

تاريخ ابن جرير الطبري ۱۸ ، ۱۹ . 🥛 ۹۳ . تاريخ الإسلام للذهبي ٢٠ .

التاريخ الكبير للبخاري ٦٧ . ٩١ ، لابن حجر ٨٠ . . 71 . ( 127 . 1 . 9

YOL. 661. VEL. 417 . 18 . 417 . 377. . 708 6 778

. 114 ( 10.

. 194

التذكرة للقرطي ٥٧ .

تذكرة الحفاظ للذهبي ١٥٧ ، ١٦٢ ، . 704 , 744 , 747

تذكرة الموضوعات للفَتْني ١١، تمييز الطيب من الخبيث لابن الدَّيْبُع النر اتيب الإدارية للكتاني ٩٦ .

ترتيب المدارك للقاضي عياض ٥٨ ،

ترجمان القرآن للسيوطي ٢٢٥ .

الترغيب والترهيب للمنذري ٩٠، . 104 . 124

تضييع العمر والأيام لأبي موسى المديني ٥٤ .

تفسير ابن جرير ١٣٨ .

تفسير ابن مردويه ٤٥ .

تفسير الثعلبي ٢٢٠ ، ٢٦٠ .

تفسير الحربي ۲۲۳ .

تفسير الرازي ٩٣ .

تفسير الزمخشري ٦٤ .

تفسير السُّدَّي ١٣٣ .

تفسير الكلبي ۲۲۳ ، ۲۲۵ .

فسير مقاتل ٢٢٣ ، ٢٢٤ .

إ تفضيل العقل للسجزي ٢٥٧ .

تدريب الراوي للسيوطي ١٧ ، ٢٥ ، أ تكملة الرد على نونية ابن القيم للكوثري . 1.4

التلخيص الحبير لابن حجر ٨٣،

تلخيص الموضوعات للذهبي ٣٨ .

٧٨ ، ٢٢ ، ١٠٥ ، ٢٥ ، ٢٥ ، ٢٥ ، ٢٥ ، ٢٥ ، ٢٥ ، ٢٥ ، 131 : 177 : 18A : 187 . ۲ • ۷ ، ۱۷۷

تنزيه الشريعة المرفوعة لابن عرَّاق . 47 . 47 . 48 . 4. . 10 . £0 . TX . TY . TY . T. . Y77 . Y0. . YE7 . Y11 . 777

التنكيت والإفادة لابن هيمات ٧٧ ،

تهذيب التهذيب لابن حجر ٢١، (17) (17) (17) 081 3 1.7 3 777 3 377 3 . 704

> تهذيب الكمال للمزي ١٧١. التوراة ٧٩ .

توالي التأسيس لابن حجر ٢٢٠ .

الثقات لابن حبان ۲۱۰ . . 4.0 6 114

الحامع للخطيب ٢٢١ .

الجامع الصغير للسيوطي ٧٨ . ١٠٩ ، ٢٢٣ . ٢٢٣ . . 100 : 117

الجرح والتعديل لابن ابيحاتم ٢١١٠٩. ٢٦٦ ، ٢٦٧ . جمع الجوامع لابن السبكي ٢٦ . دلائل النبوة لأبي نعيم ١٨ . ١٩ .

الجوهر المنظّم لابن حجر الهيتمي ذخائر المواريث للنابلسي ٧٨.

حاشية الشفا لبر هان الدين الحلبي ١٧٠. أ ذيل الموضوعات للسيوطي ٣٦ ، ٣٧ ، حاشية على شرح المنار للرَّ هاوي ١٩٩ . أ ٥٠ ، ٥٧ ، ٦٤ ، ٧٣ ، الحاوي للفتاوي للسيوطي ٥٦ ، ٦٣ ، ١٠٤ ، ١٠٥ ، ١٢٤ ، . YEA : AV : AE : AT

> الحلية لأبي نعيم ٥٣، ٦١، ٧٢، P.1 3 771 3 731 3 701 3 . 414 : 414 : 100

حياة الحيوان للدَّمـيري ٢٦١ ، ٢٦٤ . الخصائص الكبرى للسيوطي ١٨، . 19

الخلاصة في معرفة الحديث للطيبي ٦١، ﴿ ذَيُولُ تَذَكُّرُهُ الْحَفَاظُ ٢٢٦. ۹۱ ، ۱۰۹ ، ۱۲۶ ، ۲۳۰ . الرتنيّات ۱۷۸ . الدرة التاجية للسيوطي ٢٤٨ .

توضيح الأفكار للصنعاني ١٩٣ . ﴿ الدرة اللامعة في بيان كثير مـــن الأحاديث الشائعة للمنوفي ١١٩ . جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر الدُّر الملتقط في تبيين الغلَّف ط للصغاني ٣١ . ٢١٤ . ٢٣٠ . الدرر المنتثرة للسيوطي ١٢٧ .

الدر المنثور ني التفسير بالمأثور للسيوطي

جمهرة الأمثال للعسكري ١٦٠ . دلائل النبوة للبيهقي ١٨ ، ٥٠ ،

ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب ٢٣٢.

4 177 4 187 4 181 4 171 4

- 19 - 4 1/4 - 1/4 - 1/4

4 YET 4 YTV 4 YTO 4 YIT

. 707 , 707 , 707 , 707 .

الرحلة المنسوبة للشافعي ٢٢٠ .

رَدْع الإخوان عن مُحدَثات آخر إ السعاية في كشف ما في شرح الوقاية جمعة رمضان للكنوي ١٥ . للكنوي ١٤ ، ٨٣ .

. 197 : 14. : 44

رسائل إخوان الصفا ٢٣٤ ، ٢٣٨ . أسنن ابن ماجه ٧١ ، ١١٨ ، ١٩٣ . الرسالة للشافعي ٥٠ ، ٢٠٠ .

> الرسالة المنسوبة للحسن البصري ١٨٩ . أ سنن البيهقي ٥٨ ، ١٠٠ . رسالة القشيري ١٤٩ .

> > الرسالة المستطرفة ١٦ ، ٢٣٢ .

. 720

الرفع والتكميل للكنوي ٢٨ ، ٣١ ، سنن سعيد بن منصور ٥٨ ، ٦٣ ، 131 3 311 3 117 3 177 3 . 444

روضة الناظر لابن قدامة ٢٣٣ .

رياضة المتعلمين لابن السني ٧٢ .

الرياض النضرة للطبري ٢٦٥ . سن النسائي الكبرى ٢١٣ .

ريحانة الألباء للخفاجي ١٤٩ .

زاد المعاد لابن القيم ٣٦، ١٤٨، السيرة لابن إسحاق ٢٢٦.

. 10.

الزهد للبيهقي ۲۱۸ ، ۲۱۹ . الزهر الباسم لمُغُلُطَاي ١٩ .

زوائد المسند لابن الإمام أحمد ٧٤ . ٧٤ ، ٢١٨ ، ٢٣٤ .

سُبُلُ الهُدُكَى والرشاد للصالحي ١٨ . أ شرح الجامع الصغير للعزيزي ١٥٣ .

رد المحتار لابن عابدين ٥٠ ، ٨٤ ، أُ سَفَّر السعادة للفيروز آبادي ٢٧ ، . Vo

سنن أبي داود ۷۷ ، ۱۳۹ ، ۱۵۸ .

سنن الترمذي ٥٠، ٧٧، ٧٨، . ۱۷۳ ، ۸۳

رسالة الموضوعات للصغاني ٢٣٦، أسنن الدارمي ١١٦، ١٣٧، ١٤٣، . 4 . 0

. ۸۳ ، ۶۷

سنن الشافعي ١١٣ .

سنن النسائي ٨٩، ٩٦، ٩٣، . ۲۱۳ ، ۲۱۲

سير أعلام النبلاء للذهبي ٢٥٨ .

السيرة الشامية للصالحي ١٨. وهي سُبُل الهدى .

السيف الصقيل لنسبكي ٨٤.

زهر الفردوس لابن حجر ٢٥٦ . أشرح الإحياء للزبيدي ٦٣ ، ٧٧ ،

شرح سنن الترمذي لأحمد شاكر إالشفا للقاضي عياض ٨٠، ١٧١،

شرح سنن الترمذي للعراقي ٥٢، الشماثل للترمذي ٧٧.

شرح السيرة لقطب الدين ١٩ . شرحُ شرح النخبة لعلي القاري ١٦ . شرح الشفا لُعلي القاري ٨٠ ، ٢٦٧ . شرح الشمائل لابن حجر المكى ٢٦٠ . شرح صحيح مسلم للنووي ٥٩،

> شرح الكافية لابن مالك ٢٠٢ . شرح المصابيح للجزري ٢٦٧ . شرح المنار لابن مكك ١٩٩.

شرح منازل السائرين لابن القيم ٥٧ . شرح المواهب اللدنية للزرقاني ١٨ ، ۱۹ ، ۸۰ ، ۳۱۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲.

شرح نظم التلخيص للسيوطي ٢٠٢ . إ الضعفاء للبخاري ١٦٨ . شرح النُّقَاية لعلى القارى ١٥٦ . شروط الأئمة الحمسة للحازمي ٢٢٧ . شرف أصحاب الحديث للخطيب ١١٨

> شُعَب الإيمان للبيهقي ٥٤ ، ٦٤ ، (100 (188 (177 (177 . Y . E

شعب الإيمان للحليمي ٢٠٤.

. 777 4 770

الشهاب للقُصَاعي ٢٣٠، ٢٣١، . ۲۳۷ ، ۲۳۲

صبح الأعشى للقلقشندي ٢٣٤ .

صحیح ابن حبان ۱۹ ، ۹۰ ، ۹۳ . صحيح ابن خزيمة ٢٤.

صحيح البخاري ٤٦ ، ٤٨ ، ٦٦ ، ( )7 ( ) 77 ( ) 70 ( ) 77 . 71% 6 7.7 6 7.7

صحیح مسلم ۱۳ ، ۲۵ ، ۶۹ ، ۸۹ ، ( 140 ( VX ) VX ) 041 ) . 470 , 440

الضعفاء لابن حبان ٧٧.

الضعفاء للعُقيلي ٢٥ ، ٢٨ ، ١١٢ . الطبقات لابن سعد ٥٠ ، ٢٢٧ .

طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ٢٦٦ . طرح التثريب لابن العراقي ٢٦٦، . 171

الطبوريات للطبوري ٧٣.

عارضة الأحوذي لابن العربي ٧٨. ﴿ ٨٠ ، ٨٧ ، ٨٦ ، ٩٦ ، ١٣٢ ، العِبِرَ للذهبي ٨٢ . ٨٣ . ٩٤ ، ١٣٧ ، ١٣٧ ، ٢٠١ ، . 109 - 100 - 127 - 177 . 717 . 717 . 777 . ۱۷۲ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، فتح العلى المالك لعليش ٢١٥ . . 444

عَتَب المغترِّين بدجاجلة المعمرين ١٨٦، ٢٠٠، ٢٢٧. للكوثري ٢٤٧.

. 472 4 774

العروس لأبي الفضل الحسيني ٢٥١ . الفروسية لابن القيم ١٧١ . العُزلة للخطابي ٨٨ .

العلَّل لابن الحوزي ٣٦ .

عمدة القاري للعيني ٢٠٧ .

عوارف المعارف للسُّهُمْرَوَرْد ي ٢٦٢ . عيون الأثر لابن سيد الناس ٢٢٦ ، . YYY

عيون الأخبار لابن قتيبة ١٩٨ . غذاء الألباب للسَّفَّاريني ٩٣ . غريب الحديث لابن سكلاً م ٨٢. الغُنية لعبد القادر الجيلاني ١٩١. غُنية المتملِّي لإبراهيم الحلبي ٢٢٧ . الفائق للزمخشري ٨٢ .

فتاوي النووي ۲۶۱، ۳۷. فتح الباري لابن حجر ١٩، ٦٠،

فتح القدير لابن الهمام ٥٨ ، ١٣١ ،

الفتوحات للشيخ الأكبر ١٤٢.

العُجَابِ في بيان الأسبابِ لابن حجر الفردوس للديلمي ١٣١ . ١٦٩ . . 17.

الفروع لابن مفلح الحنبلي ٧٧ ، ١٩٥. الفَـرُق بين الفـرَق للبغدادي ٨١ .

العَلَوبَات لابن الأشعث الكوفي ٢٤٩ فصل الخطاب في الرد على أبي تراب للتويجري ١٢٦.

فضائل العلماء لمحمد بن سرور البلخي . ۲۳۸

فضائل القرآن لرضوان محمد رضوان . 144

الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري . ۸٦

الفوائد المجموعة للشوكاني ١٦ ، ٣١، . YE4 . YEV . VI

فيض القدير للمناوى ٧٨، ١٠٨، · 10 · 144 · 117 · 110 . 100

القاموس المحيط للفيروزآبادي ٥٢ ، إ كَسْر وَثَنَ رَتَنَ للذهبي ١٧٨ ، ( ) Y7 ( ) · · · • 4 ( V ) ( 77 ۱۳۶ ، ۱۵۰ ، ۱۷۹ ، ۲۷۲ . الكشاف للز مخشري ۹۳ ، ۹۳ .

قَبَس الأنوار وتذليل الصعماب كشف الأسرار للعلاء البخاري ٥٠. للعَزَّوزي ٢٣٢ .

القواطع للسمعاني ١٨٩ .

قواعد التحديث للقاسمي ٣١ .

. 77 . 772

القول المستحسن في فخر الحسن للحيدر آبادی ۷۰ ، ۲۶۹ .

القول المسدُّد لابن حجر ٢٤ ، ٣٧ . الكامل لابن عدى ٢٥ . ١١٢ .

. 117

كتاب الخمس مئة لمقاتل بن سليمان كشف اللبس في حديث رد الشمس 774

كتاب الصمت لابن أبي الدنيا ١٨٣. كمال الإيمان في التداوي بالقرآن كتاب السماع لابن طاهر المقدسي

كتاب السنة للالكائي ٢١٨.

كتاب العروس ١٤١ .

كتاب القُصَّاص والمذكِّرين لابن الحوزي ٦١ .

كتاب النسب للحسن بن يحيى ٢٩ .

. ۱۸۰

كشف أسرار الباطنية للحمادي ١٥٤ . كشف الحجاب عن أحاديث الشهاب للصغاني ٢٣١ .

قوت القلوب لأبي طالب المكي ١٢ ، كشف الخفاء للعجلوني ١٥ ، ٥٩ ، (AY ( V) ( V) . TV ( TE ( 171 ) 171 ; 1.0 ; AV \* 14A \* 1AY \* 1V1 \* 174 . YTV . YO1 . YEO . YEE كتاب الثواب لأبي الشيخ بن حَيَّان كشف الظنون لحاجي خليفة ١١٩،

للسيوطى ٢٦٧ .

. YTT - YTT

لعبد الله الغماري ١٢٨.

اللآليء المصنوعة للسيوطي ٢١ . ٢٢ ،

. 29 . 77 . 70 . 7. . 71

. A1 . V0 . V1 . 7A . 00

. 118 - 117 - 1.7 - 1.1

٠ ١٠٦ ، ١٨٠ ، ١٦٣ ، ١٥٥

· YTV - YTT - Y11 - Y.4

. YOA . Y.T . 19A . 1VV . 409

٢٣٢ ، ٢٣٥ ، ٢٣٦ ، ٢٣٩ ، المُدْرَج للخطيب البغدادي ١٦٢ .

۲۲۷ ، ۲۲۹ ، ۲۵۷ ، ۲۵۸ ، مرقاة المفاتيح لعلى القاري ۱۳ ، (10) (1.) (1.) (70 . 772

المستدرك للحاكم ٦٢ ، ١١٣ ، ١٤٢، . 700 ( 717 ( 190 ( 184

المستصفى للغز الى ٢٣٣ .

المسند للإمام أحمد ٢٥ ، ٣٨ ، ٥٠ ، . 1 2 4 . 1 4 4 . 1 4 4 . 9 . 9 . 9 .

. 400 : 197 : 127

مسند أنس البصري ٢٤٧ .

مسند النزار ٧٠

مسند الحارث بن أبي أسامة ٢٥٦ .

مسند الشاميين للطبر اني ٧٠ .

مسند الشهاب للقُضَاعي ٢٣٢.

مسند الفردوس للديلمي ٢٥ ، ٥٤ ،

PF > 171 > 171 > 771

137 ° 107 ° 407 ° 407 ° 457 . 777 . 708 . 708

اللؤلؤ المرصوع للقاوقجي ١٣ ، ١٧٧ . مختصر ابن الحاجب في أصول الفقه

لسان الميزان لابن حجر ٦٤ ، ٧٤ ، ٨٠

١١٢ ، ١٦٧ ، ١٧٦ ، إ مختصر الزرقاني ٢١٦ .

١٨٠ ، ١٨٦ ، ٢٢٠ ، ٢٢٢ ، المدخل للبيهقي ١١٦ .

٧٤١، ٢٤٣، ٢٤٢، ٢٤١ ، ٢٤٦، مراقي الفلاح للشرنبلالي ١٧٠ .

. 771 . 77. . 777 . 771

لطائف المعارف لابن رجب ٣٥.

المجالسة للدِّينَوَري ١٦٠ .

مجمع الأمثال للميداني ٩٧ ، ١٢٦ ، . ٢٠٦ : ١٦٠

مجمع بحار الأنوار للفَـتّني ١١ .

مجمع الزوائد للهيثمي ٦١ ، ٦٩ ،

184 , 144 , 1.4 , 41 , 44

" YT. ( Y11 ( Y.4 ( 1V" . 777

مجموعة رسائل ابن تبمية ٢٢٩ .

مجموع الفتاوى لابن تيمية ١٢٤ .

المحلتي لابن حزم ٩٣ .

المحصول للرازي ٢٦ .

المختارة للضياء المقدسي ١٤٧ .

المختصر للفيروزآبادي ٩٢ ، ١١٩ ، ٢٣٠ . ٢٥٦ .

مشكاة المصابيح للتبريزي ٧٨ . ٧٨، المغني في الضعفاء للذهبي ٣٣ ، ٧٤٥،

المغني لابن قُدامة ١٩١ .

المصابيح المبغوي ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨. مفتاح دار السعادة لابن القيم ١٨٢ .

المُفهم لأبي العباس القرطبي ٢١٢ .

المقاصد الحسنة للسخاوي ١٣ ، ١٦ ،

17. 77. 73. .0. 10.

30. FO. VO: PO. YF;

· 19 · 17 · 17 · 17

11. V . 1.0 . 1.1 . 9V . 97

( 10A . 10 · . 127 . 128

- 177 - 171 - 174 - 104

174 177 170 175

111 - 112 - 110 - 111

PAI - 191 - 199 - 189

3 . 7 . 0 / 7 . 77 . 777 .

. 477

مقالات الكوثري ٢٨ ، ٢٦٧ .

مغازي موسى بن عقبة ٢٢٧ . المنار المنيف لابن القيم ٣٥ . ١٤٨ .

. 177 - 724 - 717 - 195

مسند يعتموب بن شيبة ١٣٧ ، ١٣٨ . 📒 الموصلي ٣١ .

. 107 . 101

مشكل الآثار ۲۶۶.

المصباح المنير للفيومي ١٣٦ .

مصنف ابن أبي شيبة ٦٧ .

مصنف عبد الرزاق ٥٨ ، ٦٧ ، . 11. . 14

المطالب العالية لابن حجر ١٩٤ .

المعتمد ٢٦ .

المعجم الأوسط للطبراني ٢٤ . ٧٠ ، ١١٧ . ١١٥ . ١١٦ ، ١١٧ ،

. 174 . 174 . 114 . 1.4 . 41 . 4. . A4 . VA

. 77. . 177

المعجم الصغير للطبراني ١٤٧ . ٢٠٩،

. 117 - 11.

المعجم الكبير للطبراني ٦١ . ٧٠ .

- 1VT - 15V - 91 - 9 - VA

. 777 . 7.0

معجم البلدان لياقوت الحموي ٢٠٥.

معجم السُّلُّـفـي ٢٤١ .

معجم عبد الباقي بن قانع ٢٦٤ . مقدمة ابن الصلاح ٢٨ .

معرفة علوم الحديث للحاكم ٢٤٠ . مكارم الأخلاق لابن لال ٢٥ .

المُغرب للمُطرِّزي ٥٥ .

المغنى عن الحفظ والكتاب لابن بدر مناسك الحج لابن الحاج ١٨٩.

مناقب الشافعي للبيهقي ١٥٧ ، ١٥٨ ، : . 441

مناقب الشافعي للحاكم ١٣٤ .

منتهى المدارك للفرغاني ١٤١ .

منهاج السنة النبوية لابن تيمية ١٧٠ ،

. 777 : 771 : 777 .

المواهب اللدنية للقسطلاني ١٨ ، ٨٧ ، . 771

موجبات الرحمة لأحمد الردَّاد ١٦٩. النخبة لابن حجر ٣٢. موضح أوهام الجمع والتفريق للخطيب أنزهة الحفاظ لأبي موسى المديني ١٦١.

موضوعات القُـُضاعي ٢٣١ . نسخة أبي هدبة ٢٤٣ .

الموضوعات لابن الجوزي ٢٠ ، ٢٢ ، أ نسخة دينار ٢٤٤ .

۳۲ ، ۳۰ ، ۳۲ ، ۳۳ ، ۳۵ ، نسخة سمعان بن المهدي ۲٤٧ .

**YPI** , **XPI** , **117** , **177** , **171** .

۲۰۱ ، ۲۶۱ ، ۲۶۲ ، ۲۹۷ . أ نكت الزركشي ۲۸ ، ۳۲ .

الموطأ للإمام مالك ٨٧ ، ٩٥ .

ميزان الاعتدال للذهبي ٢٠ ، ٢١ ، النهاية ١٩٤ .

۱۱۰ ، ۱۳۱ ، ۲۰۱ ، ۱۲۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۰ .

۱۷۵ ، ۱۷۲ ، ۱۷۸ ، ۱۸۵ ، هذای الساری لاین حجر ۲۶ .

. YYE . YYY . Y.9 . 19.

· YTY · YTT · YTT · YY0

. YE1 . YE. . YM . YM

. 750 . 755 . 754 . 757

\$ YTY , YT , YOY , YOY

. ۲۷۲ : ۲۷۱ : ۲۷۰

النُّجَم للأُلمُّليشي ٢٣٠.

نزهة المجالس لابن عبد البر ٩٤ .

٣٧ ، ٥٥ ، ٧١ ، ٧٥ ، ٩٥ ، نسيم الرياض للخفاجي ٧٩ .

۱۱۸ ، ۱۳۰ ، ۱۶۸ ، ۱۰۵ ، نصب الراية للزيلعي ۵۸ ، ۱۲۰ ،

٢٤٨ ، ٢٥١ ، ٢٥٢ ، ٢٥٣ ، فقح الطيب للمَقَرِّي ٢٤٤ ، ٢٤٦ .

النهاية لابن الأثير ٨٤ .

٣٧ ، ٣٦ ، ٣٧ ، ٥٥ ، ٦٤ ، أنوادر الأصول للحكيم الترمذي ١٦٢ .

٥٠ ، ٦٨ ، ٧١ ، ٩١ ، ١١٢ ، ألهداية للمرغيناني ١٨٦ ، ١٨٧ ،

الوجيز للسيوطي ١٩٠ ، ٢٤٩ . وصايا علي ٢٣٢ ، ٢٣٦ . الوّد عانيات لابن وَد عان الموصلي وصول الأماني بأصول التهاني للسيوطي ۳۳۷ ، ۲۳۷ ، ۲۳۷ . صایا العلَویة ۲۳۱ . الوصايا العَلَوية ٢٣١ .

## ٣ \_ الأعلام

آدم النبي ٦٦ . الآلوسي ۹۳ ، ۱۶۱ ، ۱۶۲ . إبراهيم النبي ٦٦ ، ٢٢٩ . إبراهيم بن أحمد الحرفي ٧٣ . إبراهيم بن أدهم ١٤٣ . إبراهيم البصري ٢٠٩ ، ٢١١ . إبراهيم بن محمد البصري ٢١١ . إبراهيم التميمي ٢٣ . إبراهيم الحربي ١٢١ ، ٢٢٤ . إبراهيم الحلبي ٢٢٧ . إبراهيم بن سعد ١٢١ ، ٢٣٧ . إبراهيم السقاء ٢١٦ ، ٢١٧ . إبراهيم بن الشرابي ٢٤٦ . إبراهيم بن طلق بن معاوية ٢٢٥ . إبراهيم بن عبد الله الفارسي ٢٢ . إبراهيم بن محمد بن ثابت الأنصاري ابن تيميــة ١٧ ، ٢٧ ، ٤٦ ،

إبراهيم بن محمد المقدسي ۲۱۰، ۲۱۱ . ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، إبراهيم بن محمد بن يحييي المزكبي ١٨٢ . ١٨٤ ، ١٧٠ ، ١٧٤ ،

إبراهيم النخعي ٨٤ ، ١٤٤ ، ٢٥٤ . إبراهيم بن هـُدبة القيسي ٢٣٩، . 727 . 72. إبراهيم الوادآشي ٢٣٢ . أبرهة صاحب الفيل ١٤٥ .

> أبن الأثير ٨٤ ، ٢٤٥ . ابن أبي حاتم ٩١ ، ٢١١ . ابن أبي الحواري ٢٢٥ .

ابن أبي الدنيا ١٤٩ ، ١٨٣ ، ٢٣٨ ،

. 720 : 749

ابن أبي زكريا ٢١ . ابن إسحاق ٢٢٦.

ابن أبي شيبة ٦٧ .

ابن أمير الحاج ۲۷۲ .

ابن بشكوال ٢٤٦ .

ابن بطال ۲۶۷ .

. 170 . 111 . VV . 0A

PA( ) • P( ) Y•Y ) "Y|Y ) . ۲7٧ ، ۲77

> ابن جابر ۲۱ . ابن جرير الطبري ١٨ ، ١٩ . ابن جريج ٢٥١.

> > ابن الجزري ٦١ .

این الجوزی ۲۰ ، ۲۲ ، ۲۳ ، ۲۰ ، AT , PT , TT , CT , AT

77 , 00 , £7 , TV , T7

(40 (AV (V0 (V) (V)

121 , 001 , 371 , 791 ,

777 ) **777** ) **737** ) **107** )

107 , 407 , 307 , 157 . 177 6 177

أبن حبان ٤٨ ، ٧٧ ، ٩٥ ،

(109 (128 (128 (110

· 777 · 71 · · 777 · 1/0

377 , 777 , 777 , 137 )

. 777 , 757 , 757

ابن حجر العسقلاني ۱۸ ، ۱۹ ، ۲۱ ، ابن حزم ۹۳ ، ۱۹۵ .

۲۷ ، ۲۰ ، ۲۷ ، ۳۲ ، ۳۹ ، ابن خزیمة ۲۶ ، ۱۱۳ .

3A , VA , PA , IP , YP , (1.7 ( 1.0 ( 1.1 ( 99 6 111 6 111 6 114 6 111 3 311 , 011 , 111 , 111 · 147 · 144 · 144 · 144 · (10) (189 (18) (18) 191 , 124 , 194 , 194 , 194 . 144 . 147 . 148 . 17A 7 19 1 19 1 19 1 3 P/ 3 0 P1 3 AP1 3 1.7 3 7.7 3 3.7 , 4.7 , 4.7 , 7.7 . TYT , TYN , TYE , TYT . TYP . TYT . TYP . TYT . YET . YEE . YET . YE! V37 , 707 , 759 , 767 , . YTY . YTI . YT. . YOA . ۲۷۱ ، ۲٦٧ ، ۲٦٦

ابن حجر المكي ۲۵۸ ، ۲۲۰ .

۳۸ : ۶۱ ، ۵۰ ، ۶۲ ، ۷۰ ، ابن دقیق العید ۲۷ ، ۶۹ ، ۲۲۷ . ۷۲ ، ۷۹ ، ۸۰ ، ۸۲ ، ۸۳ ، أ ابن الديبع ٥٠ ، ٥٥ ، ٥٥ ، ٥٥ ، ٥٥

٠٠١، ٧٠١، ١١٤، ١٢٨، ١٣١ . \*\*

> ابن رجب ۲۷، ۳۵، ۶۲، ۲۳۲. ابن رزق محمد بن أحمد ١٧٤. این رواحة ۷۱، ۷۲. ابن السبكي ٢٦ .

أبن سعد ٥٠ . ابن السكن ١٤٢.

ابن سمعان ۲۳۷. ابن السي ٧٢ .

ابن سيد الناس ٢٢٦ ، ٢٢٧ .

این سیرین ۱۱۵ ، ۱٤۹ ، ۲۱۰ .

ابن شاهبن ۱۵۰ ، ۲٤۸ . ابن صدقة ١٠٢.

ابن الصلاح ۲۷، ۶۹.

ابن طاهر ۳۱ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ .

ابن عابدين ٥٠ ، ٨٤ ، ٩٣ ، ١٧٠ . الله ، ١٣١ ، ١٥٩ ، ١٦٥ ، ابن عات ۲۶۶.

> ابن عباس ۳۸ ، ۷۲ ، ۱۰۳ ، ۱۰۳ ، ابن الغرس ۷۰ . ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۳۸، ۱۶۳، آبن فورك ۸۹، ۹۰. ۱٤٧ ، ١٥٥ ، ١٨٩ ، ٢٠٨ ، ابن قتيبة ١٩٨ .

۸۰ ، ۲۲ ، ۷۷ ، ۸۸ ، ۹۷ ، ابن عبد البر ۲۸ ، ۹۶ ، ۱۱۷ ،

۱٤٨ ، ١٦٦ ، ١٦٩ ، ١٧٠ ، ابن عدى ٢٥ ، ٣٧ ، ٣٧ ، ٥١ ، ( 11 . ( 190 . ( 17 . ( 17 ) . 777 : 774 : 707 : 707

ابن العراقي ٢٦٦ ، ٢٦٨ .

ان عرّاق ۱۰ ، ۲۰ ، ۲۶ ، ۲۰ ، ۲۰ . TY . TY . TA . TY . TI 07 ) 77 ) 03 ) 73 ) 77 ) \$V > 6V > 711 : 771 : 117 : . Y7V 4 Y77 4 Y87

ابن العربي ٥٨ ، ٧٨ .

ابن عساكر ٢٥، ٣٦، ١٣١، 3 . Y . FOY .

ابن علية ٢٥٣ .

این عمر ۳۲، ۳۸، ۵۰، ۸۲، 

۲۲۳ ، ۲۲۵ ، ۲۶۸ . ابن قدامة الحنبلي ۱۹۱ ، ۲۳۳ .

أن القطان ٢٤١ .

ابن قیم الجوزیة ۳۵، ۳۳، ۵۷، ۳۳، ۳۳. . Y77 - YEA

ابن کثیر ۱۸، ۲۷، ۶۹، ۵۹، ابن وهب ۱۰۵. ۲۱ ، ۸۰ ، ۱۱۳ ، ۱۰۹ ، ۱۹۹ ابن یونس ۲٤۱ . . . ۲77 : ۲71 : ۲17

ابن لال ۲۵.

ابن ماجه ۲۰ ، ۷۱ ، ۹۰ ، ۱۰۸ ، أبو إسحاق ۱۶۸ .

١٠٩، ١١٠، ١١٣، ١٤٤، أبو إسحاق الشيرازي ٢١٣.

١٤٧ ، ١٥٤ ، ١٧٤ ، ١٩٥ ، أبو إسحاق الفزاري ٢٥٣ .

. 400 : 194

ابن مالك ٢٠٢ .

. 777 6 7 . 7

ابن المديني ١٦٢ .

ابن مردویه ۵۶.

ابن معین ۲۲۹ ، ۲۳۷ ، ۲۶۳ ، ۱۹۷ . . 77.

ابن المُلكَقِّن ٢٧ ، ٥٩ .

ابن مَلَكُ ١٩٩، ٢٠٠.

. 720

ابن النجار ٢٤١ .

: ابن همات الدمشقي ۲۷ ، ۲۸ ،

١٠٤ ، ١٤٨ ، ١٥٠ ، ١٧١ ، أبن الهمام ٢٧ ، ٥٨ ، ١٠٤ ، ١٣١ . ۱۸۲ ، ۱۹۶ ، ۲۰۰ ، ۲۱۳ ، ابن ودعان ۳۲ ، ۲۳۳ ، ۲۳۲ ، ۰ ۲۳۸ ، ۳۳۵

أبو أحمد عبيد الله بن شنبة القاضي

أبو أيوب الأنصاري ٩٠، ٩١، . 192

ابن المبارك ١١٨ ، ١٢٧ ، ١٧٤ ، أبو بكر الصديق ٦٦ ، ١٣٠ ، ١٦٢ ، . 190 . 174 . 17. . 179 . 144 . 197

أبو بكر محمد بن المظفر الدينوري

أبو بكر محمد بن الحسن النقاش ١٣٦. أبو بكر محمد بن عيسى الطرسوسي

ابن نسطور ۲٤٠ ، ۲٤١ ، ٢٤٠ أبو داود السجستاني ۲۱ ، ٤٨ ، VV > TX - OP > A+1 > T11 > VY1 . 191 . 331 . 101 .

. 11.

أبو سفيان ١٩٢ ، ١٩٣ .

٢٨، ١٠١، ١٥٢، ١٥٢.

أبو سعيد الحسن بن على العدوي الكذاب ٢٤٢.

أبو سعيد الخرَّاز ٩٤ .

أبو سعيد النقاش ٢٣٦ .

أبو سلمة ١٥٢ ، ٢١٢ ، ٢١٢ .

أبو سليمان الداراني ١٨١ .

أبو صالح ۲۲۳ ، ۲۲۵ .

أبو طالب المكى ٢٣٤ .

أبو الطيب الصياد الحزاعي ٧٣ .

أبو العباس أحمد البسطامي ٣٦ .

أبو عبد الله محمد القضاعي ٢٣٢ .

أبو عبيدة ١٢٠ .

أبو عبيد القاسم بن سلام ٥٥ ، ٨٢ .

أبو عزة الجمحي ١٦٠.

791 , 401 , 671 , 171 ,

١٧٤ ، ١٩٥ ، ١٩٧ ، ٥٥٧ . أبو السعود ٩٣ .

أبو ذر ۲۹ ، ۹۰ .

أبو الدرداء ٤٦، ١٣١، ٢٠٥، أبو سعيد الحدري ٤٨، ٢٠، ٨٥، . Y £ A

أبو الدنيا الأشج ٢٤٠ ، ٢٤٥ ، ٢٧١.

أبو جعفر محمد بن الحسن بن ضبة إ

. 177

أبو جعفر محمد بن على الهاشمي ١٣٩ .

أبو جعفر المنصور ١٨٧ ، ٢١٤ .

أبو جهل ٥٠ ، ١٧٠ .

أبو جعفر المنصور ١٨٧ ، ٢١٤ .

أبو حاتم الرازي ٢٦ ، ٤٥ ، ٧١ ، أبو شعيب السوسي ١٦٧ .

٩٧، ٢٠٠، ٢١٠، ٢٣٧، أَبُو الشيخ بن حَيَّان ١٢٧.

أبو حازم سلمة بن دينار ٩٤ ، ١٠٨ . أبو الصعاليك الطرسوسي ٧٨ .

أبو الحسن بن القطان ١٠٨ .

أبو الحسن بن نوفل الراعي ٢٤٦.

أبو الحسن الكندي القاضي ١٧١ .

أبو حفص التنيسي ٢١٠ .

أبو حنيفة الإمام ٦٢ ، ١٥٧ .

أبو الخطاب بن دحية الأندلسي ١٣١.

أبو الخطاب ۲۷۱ .

أبو زرعة الدمشقى ٢١ .

أبو زرعة الرازي ٢٦ ، ٤٥ ، ٧١ ، أبو عصمة نوح بن أبي مريم ٢٢٤ .

آبو عمران إبراهيم بن يزيد النخعي أبو منصور الديلمي ٥٤. أبو غالب بن البناء ٢٣٩ . أبو غليظ بن أمية الجمحي ٢٦٤ . أبو الفضل جعفر بن محمد الحسي . 401 أبو القاسم بن إبراهيم الوراق العابي

. 744 أبو القاسم الحافظ ٢٣٩ . أبو القاسم العامري ٢٦٦ . أبو القاسمُ اللالكائي ٢١٨ . أبو قرصافة الكناني ۲۲۸ . أبو مالك الأشعري ١٢٦ . أبو المحاسن القاوقجي ١٣ ، ١٧٧ . أبو مسلم الخولاني ١٤٩ . أبو محمد التجيبي ٢٣٢ . أبو محمد الحسن بن محمد ٢٩ . أبو محمد بن شيبة الضبي ١٦٧ . أبو محذورة ١٤٤ ، ٢٦٣ . أبو المظفر الإسفرايني ٨١ . أبو المظفر بن الحاكم ٢٣٢ . أبو المظفر السمعاني ١٨٩ . أبو منصور البغدادي ٨١ .

أبو منصور محمد السواق ٧٣ . أبو عمرو البلوي المغربي : ابن أبي أبو موسى المديني ٥٤ ، ١٦١ . ابو موسى الأشعري 189 . أبو نعيم الأصفهاني ١٨ ، ١٩ ، ٢٤ ، (100 (107 (157 (157 . ۲19 ، ۲۱۸ ، 197 أبو هدبة القيسي ٢٤٢، ٣٤٣، . 750 . 755 أبو هرمز ۲۷۰ . أبو هريرة ٢٥، ٣٢، ٣٧، ٤٧، ( TA ( TV ) TT ( 0 £ ( £A 4 YOE 4 YEA 4 YYA 4 YYY . Y77 . Y00 أبو هلال العسكري ١٦٠ . أبو وهب الجشمي ١٣٩ . أبو يحيى ٢١٥ ، ٢١٦ . أ أبو يوسف القاضي ٢٢٠ . أبي بن كعب ۲۲۸ . أحمد بن إبراهيم الحلبي ١٧١ . أحمد بن أبي الحوارى ١٨١ .

أحمد بن حنيل ٢٦، ٣٧، ٣٨، إ أسماء بنت عميس ٢٦٦، ٢٦٧ . الأصمعي ١٦٠ . الأعرج ٢٢٦ . الأعمش ١٩٢، ١٩٣، ١٩٤، . YIA : 197 : 140 الأقليشي ٢٣٠ . إلياس ٤٦. أم سلمة ٢١٢ ، ٢١٣ . أميمة بنت رقيقة ٩٥ . (4) (4. (00 (07 (0) (1V0 (171 (101 (1EV 

447 4 YEV 4 YEV 4 YEV 4

. \*\*

الأوزاعي ٧٦ ، ٩٧ .

٥٠ ، ٨٤ ، ٥٠ ، ٦٢ ، ٦٩ ، إسماعيل ١٦٨ . ٧٧ ، ٧٧ ، ٩٠ ، ٩١ ، ٩٥ ، إسماعيل بن أبي خالد ٢١١ . ١٠٨ ، ١١٧ ، ١٢٥ ، ١٣٣ ، إسماعيل القاضي ٢٧٢ . ١٢٩ ، ١٤٢ ، ١٤٣ ، ١٤٣ ، إسماعيل اليمني ٢١٦ . ١٥١ ، ١٥٢ ، ١٥٤ ، ١٦٢ ، الأسود ٨٣ . ١٩٧، ٢٠٠، ٢١٩، ٢٢٠، الأسود بن سريع ٦٢. ۲۲۱ ، ۲۲۲ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، آشج الغرب ۲٤۲ ، ۲۶۳ . ۲۲۷ ، ۲۳۷ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، آصبغ بن يزيد ۳۸ . . 777 أحمد الرداد ١٦٩ . أحمد بن سباع ٢٣٩ . أحمد شاكر ٢٠٠ . أحمد بن صالح المصري ١٠٩، ٢٦٦. أحمد بن عامر ۳۷ . أحمد العجلي ٢٣٧ . أحمد بن عِلى التوزي ١٦٢ . أحمد بن محمد بن غالب الفقيه ١٨٢ . إسحاق بن إبراهيم الدبري ٢٩، أنس بن مالك ٢٢، ٢٣، ٢٥، إسحاق بن بشر الكاهلي ١٥٣ . إسحاق بن جعفر الصادق ٢٢٩. إسحاق الملطى ٢٥٠ . إسحاق بن نجيح ١٩٠ . إسرائيل ١٦٨. أسماء بنت أبي بكر ١٩٥.

### أويس القرني ١٤٩ ، ٢٦٩ .

البخاري ٧، ٢٤، ٢٧، ٢٧. البيهقي ١٨، ٢٥، ٥٠، ٥٥، 03 ) 73 ; 73 ; 73 ; 70 ; . A0 . A1 . TV . T+ . 04 177 : 177 : 170 : 17Y 131 3 331 3 · F/ 3 OF/ 3 . ۲٦٦ ، ۲٣٧ ، ۲١٨ ، ۲١٠ البراء بن عازب ١٤٧، ٢١٠. برد مولی سعید بن المسیب ۱۰۳ . بريدة ١٤٧ . النزار ۷۰، ۷۰. النزدوي ۵۰ . بشر بن أنس ٥١ ، ٧٤٥ . بشر الحافي ۸۱، ۱۲۰، ۱۲۱، . ITY بشر بن رافع ۱۵۲. بشر بن عمر ۲۶۳. بشير الدين القنوجي ٩٦ .

البغوى ۱۰۸ ، ۱۶۲ .

بكر بن عبد الله أبو عاصم ٣٧ .

بكر بن عبد الله المزنى ١٦٢ .

: بلال ۲۰ ، ۱۱۳ ، ۲۵۷ . بهاء الدين السبكي ٢٠٢ .

بوري بن الفضيل الهرمزي ١١٦.

177 - 188 - 17V - 17Y

• Y14 . Y1X . Y1W . 1V0

. YTV : YTT : YY1

ت

التبريزي ١٥١.

التُّرك ١٠٠ .

الترمذي ٢٤، ٢٥، ٨٤، ٥٠،

(101 (127 (128 ) 174

101 : 301 : 171 : 071 :

. YOO . 1VE . 1VT

تميم الداري ٩٤ .

تو بة ٢٤٥ .

التوربشتيّ ٢٦٤ .

ثابت البُناني ٢٣ ، ١٥٠ ، ١٩٣ .

جويبر بن سعيد ۲۲۳ .

الحارث بن أبي أسامة ١١٣ . ٢٥٦ . الحارث بن عبد الله الأعور ١٦٨ . الحارث بن كلَّدة الثقفي الطائفي

. 177

الحاكم ٢٤، ٢٥، ٤٨، ٢٢، ٨٣، · 148 · 114 · 1.4 · 40 131 3 731 3 701 3 081 3 . Y77 . Y72 . Y00 . Y2. . 177

حبان بن على العنزي ٢٢٣ . حذيفة ١٢٤ .

الحجاج بن فرافصة ١٥٢ .

الحجاج بن يوسف الثقفي ١٣٦، . 100 . 144

حَرِيز بن عثمان ٢١ .

حزامة ٢٤٦.

الحسن البصري ٧٠ ، ١١٥ ، ١٢٤ ، . 184 . 188 . 14V . 147 . \*\*

ثابت بن موسى الضبي ١٩٢ . الثعلبي ۲۲۰ ، ۲۲۰ . الثوري سفيان ۲۹، ۵۳، ۸۱، . 774 . 7.7 . 171

3

جابر بن عبد الله الصحابي ٢٤ ، ٢٩ ، ۱۰۰ ، ۱۰۹ ، ۱۱۰ ، ۱۸۰ ، الحازمي ۲۲۷ . . 194 6 19.

جابر بن عبد الله اليمامي ٧٤٥ . جابر بن يزيد الجعفي ٢٤ . جبريل ۱۲۶ ، ۱۲۹ ، ۲۰۳ ، ۲۱۳، . YTY : YT. : YPA جبير بن الحارث ٧٤٥ . الجزري ٢٦٧.

جرير ٥١. جعفر بن أبان ۱۸۵ . جعفر بن محمد ١٤٦ . جعفر بن نسطور ۲۳۹ .

جعفر بن هارون ۱۷۹ ، ۲٤٧ . جمال الدين القاسمي ٣١.

> جندرة بن خيشنة ۲۲۸ . الحنكى ١٨٩. الجوزجاني ۲۵۲. الجوهري ٦٦ .

الحسن بن أبي جعفر ١٤٧ . الحسن بن خارجة ٧٤١ . الحسن بن زكوان ٣٧ . الحسن بن زياد ٩٠. الحسن بن صالح ١٤٦ . الحسن بن علي بن أبي طالب ٢٩، . 114 6 117 6 117 الحسن بن على الزهري ٢٥٠ . الحسن بن غالب المقرىء ٢٣٩ . الحسن بن عمران ١٢٥ . الحسن بن محمد الصغاني ۲۳۰. الحسن بن محمد بن يحيى العلوى ٢٩ . الحسين بن أحمد البلخي ١٦٧ ، ١٦٨. خارجة بن عبد الله ٥٠ . الحسين بن داود البلخي ۲۰۸ . الحسين بن عبد الله الطيبي ٦٦ . خالد بن الوليد ٦٠ . الحسين بن علوان الكلبي ٥٥ ، ١٨٦ . خالد بن يزيد الدمشقي ٢٢٥ . . 777 . 770 الحسين بن علي الحسني العلوي ٢٤٩ . الخُرَيبي ١٩٥ . الحسين بن علي العدوي الذئب ٢٧٢ . الخزرجي ٩١ . الحسين المكي ١٩٦. الحطيئة ١٢٦ . حفص بن عمر العدني ١٨٤ .

الحكم بن هُزَيل ٢٢٤ .

الحَليمي ٢٠٤.

ا حماد بن زید ۱۲۱ ، ۲۳۷ . حماد بن سلمة ۲۲ ، ۲۳ ، ۲۰۷ ، . 704 . 1.2 . 1.4 حماد بن عمر ۲۳۷. حماد بن عَـمـْرو النصيبي ٢١١، . ۲۲٦ الحمادي اليماني ١٥٤. حميد الطويل ٢٢ . حمود التويجري ١٢٦ . الحميراء ٩٨، ٢١٢، ٢١٢. خ

خالد بن إلياس ٧٨ . الحسين بن علي ١٧٦ ، ٢٢٩ ، ٢٦٤ ، خيراش ٢٣٩ ، ٢٤٠ ، ٢٤١ ، ٢٤٢ . 720 4 722 الخضر ۲۳، ۳۳، ۶۹، ۱۰۵، 131 3 271 3 471 3 477 . الحطابي ۸۸ .

الخطيب البغدادي ٢٥، ٢٩، ٣٦،

111 . 117 . 1.9 . 00 . 0.

3V1 > 7A1 - 19T - 1A7 - 1VE . 708 6 778 - 771 - 718

الحليلي ۲۲۶.

خترب ٦٥ .

خُوط بن مُرة بن علقمة ٢٤٦ . خشمة ١٣٨ .

الدارقطني ٢٦، ٣٧، ٣٨، ٤٥، . 77. 6 789 : 119

الدارمي ١١٦، ١٣٧، ١٣٨، ١٤٣

داود بن رشید ۱۷۶ .

داود بن سليمان الجرجاني ٦٤ ٠

داود بن المحبّر ۲۹، ۲۵۲.

الدجال ١٣٧.

دُحَيم ٢١ .

الدَّلَجِي ٢٦٧ ، ٢٦٧ .

الدمياطي ٢٧.

الدميري ١٢٣ ، ٢٦١ ، ٢٦٤ .

دينار الحبشي أبو مكيس ، ١٧٥ ، الرازي الفخر المفسّر ٩٣ .

الدولاني ٢٦٥ .

۱۵۲ ، ۱۰۵ ، ۱۳۲ ، ۱۲۷ ، الدیلمی ۲۵ ، ۲۹ ، ۱۳۵ ، ۱۳۳ ، . 707 . 701 . 107 . 707 .

الدينوري ١٦٠ .

ذ

الذهبي ۲۰ ، ۲۱ ، ۲۷ ، ۲۹ ، .

2 87 2 WA . WY . WF 2 W.

00 ) 37 ) 07 ; 77 ) 78 )

74 . 19 . 711 . 711 . 71

177 : 731 : 001 : VOI :

: 1V0 : 17A : 17Y : 109

6 1A+ 6 1V4 6 1VA 6 1V7

. 770 . 778 . 778 . 714

· 747 · 747 · 747 · 740

. 754 . 754 . 751 . 75.

. YEA . YEV . YEO . YEE

. YOY , YOY , YOY ,

. 777 4 777 4 777

ذو النون المصري الزاهد ١٥٩ .

راغب الطباخ ۱۲، ۱۷۱، ۲۳۲.

الرافعي ٧٩ .

(ربيب حماد بن سلمة) ٢٥٣ .

ربيع بن صبيح ١٨١ .

ربيع بن محمود المارديني ٢٣٩، ٢٤٥، ٢٤٤.

رَتَسَ الهندي ۱۷۸ ، ۲۰۳ ، ۲۳۹ ،

. 771 . 77. . 750 . 755

رجاء بن حَيْوَة ٢١ .

رِبْعيِي ۲٦١ .

الرشيد الخليفة ٢٢١ .

رَزين العُقَـيلي ١٣٣ .

رضوان محمد رضوان ۱۲۸ .

رُكانة بن عبد يزيد ١٧١ .

الرَّهاوي ۱۹۹ .

ز

زادة ۱۰۹.

الزَّبيدي ٦٣ ، ٧٧ ، ٩٢ ، ١٤٢ ،

. 748 . 414 . 144

الزبير بن بكار ١٣٩ .

الزبير بن عدي ١٣٦ .

الزبير بن العَـوَّام ١٤٠ .

الزرقاني ۱۸، ۱۹، ۲۷، ۸۰،

٧٨، ٣١٢، ٢١٢، ١٢٢،

. 777

الزركشي ١٦، ٢٧، ٢٨، ٣٠، ٣٠، ٣٠، ١٣، ١٣، ١٤، ١٥، ٥٩، ١٢٠، ١٢٠، ١٢٠، ١٢٠، ١٢٠، ١٤١، ١٤١، ١٤١، ١٤١، ١٤١، ١٢٠، ١٢٠، ١٢٠، ٢٢٠، ٢٢٠، ٢٢٠،

الزمخشري ٦٤ ، ٨٧ ، ٩٢ ، ٩٣ . زكريا بن منظور ١٠٩ .

زيد بن رِفاعة الهاشمي ۲۳۶ ، ۲۳۰ . ۲۳۸ .

الزيلعي ۲۷ ، ۶۹ ، ۰۸ ، ۱۲۰ ، ۱۸۹ .

س

السائب بن يزيد ٧٢ .

سيبط ابن العجمي ١٧٠ ، ١٧١ .

السّبكي تقي الديّن ۲۷ ، ۲۹ ، ۸۶،

. 1 . 2

70 , 30 , 00 , 70 , 90 ,

. Yo . Y. . TY . TF . TY

۲۷ ، ۷۹ ، ۲۸ ، ۸۸ ، ۹۸ ،

6118 6117 61.V 61.0

011 ) 711 ) P11 ) 171 ); VOI .

۱۲۲ ، ۱۲۶ ، ۱۲۸ ، ۱۲۹ ، السفاريني ۹۳ .

٠٤١، ١٤١، ١٤١، ١٤١، ١٤١، ١٠٢، ٣٠٢،

٠٧١، ١٨١، ١٨١، ١٨١، ١٧٥

١٨٦ ، ١٨٨ ، ١٨٩ ، ١٩٠ ، الفارسي ١٢٥ .

۲۰۲ ، ۲۰۶ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ اسلمة بن كهيل ۲۰۸ .

۲۱۶ ، ۲۱۹ ، ۲۱۷ ، ۲۱۷ ، سليمان النبي ۲۲ .

۲۲۰ ، ۲۲۷ ، ۲۲۳ ، ۲۹۷ ، سليمان بن أرقم ۳۲ .

السدى ١٣٣.

سىرْباتىك الهندى ٧٤٥ .

السّريّ السّقطي ٨٢ .

سعد بن أبي وقاص ٧٨، ١٧٣، . 440

سعد بن على ٢٤٦.

سعد الدين سعيد الفرغاني ١٤٦ .

سعید بن جُبُیر ۱۵۶ ، ۱۵۵ .

سعيد بن عبد العزيز التنوخي ٧٦ .

سعيد بن المسيب ١٠٣ .

سعيد بن المعلّى ٢٦١ .

سعید بن منصور ۹۳، ۹۷، ۸۳، از ۱۸۲.

١٣٠ ، ١٣٤ ، ١٤١ ، ١٤٣ ، أ سفيان الثوري ٢٩ ، ٥٣ ، ٨١ ،

۱۵۰ ، ۱۵۹ ، ۱۵۹ ، ۱۲۰ ، سفیان بن عیینة ۱۲۵ ، ۱۵۵ .

١٦١ ، ١٦٢ ، ١٦٤ ، ١٦٥ ، سكلاً مة بنت الحُرّ الفزارية ١٩٧ .

١٦٦، ١٦٩، ١٧١، ١٧٣، أَ السَّلَفَى ٢٤١، ٢٤٢، ٢٤٣،

١٩١ ، ١٩٢ ، ١٩٨ ، ٢٠١ ، اسلمة بن نُفَيَلِ السَّكُونِي ٧٠ .

سلیمان بن داود المبارکی ۱۵۲.

سليمان بن عبد الملك ١٢٦، ١٩٩.

سليمان بن عيسي ٢٥٦.

سليم بن مجاهد ٢٤.

سمرة بن جندب ١٣.

سمعان بن مهدي ۱۷۲، ۱۷۷،

. YEA & YEV

السمعاني ١٨٧ .

سينان بن أبي سنان ١١٢ .

السهروردي ٢٦٢ .

سهل بن عبد الله التُسْتَري ٨٧،

#### سيف الدين الباخرزي ١٥٧ .

الشافعي ٥٠ ، ٦٢ ، ١١٣ ، ١٢٥ ، ( ) 7 ( ) 0 ( ) 0 ( ) TE . TY. . T.. . 1AT . 1VT . 777 6 778 6 777 6 777 الشامي الصالحي ١٨ ، ٢٦٧ .

شبیب أبو روح ٦٩ .

شرف الدين البلخي ٢٣٨ .

شريك بن عبد الله النخعي ١٢٧ ، . 194 : 194

شعبة ٩٠ ، ٢٢٣ ، ٢٢٦ .

الشعبى ١٦٨ ، ٢٠٥ .

الشعراني ۲۱٦ ، ۲۱۷ .

شَـَمـِر (أحد اللغويين) ٨٢ .

شمس الحق العظيم آبادي ٩٦ .

الشهاب الحفاجي ٧٩ ، ١٥٤ .

شمهورش الجبي ۲۷۰

الشوكاني ١٦، ٣١، ٣١، ٣٠، ٠٠،

. YEY . YEY . VI

شيبان الراعي ۲۲۰ .

صالح بن زياد السوسي ١٦٧ .

السيوطي ١٦، ١٧، ١٨، ١٩، . 29 . 27 . 77 . 70 . 70 10, 70, 00, 70, 40, ( 77 ( 70 ( 78 ( 78 ( 70 . Vo . V£ . YT . V\ . 7A

۸۷ ، ۸۰ ، ۸۱ ، ۸۳ ، ۸۱ شربه ۲٤٥ .

۸۷ ، ۱۰۱ ، ۱۰۲ ، ۱۰۰ ا شرحبیل بن سعد ۱۱۹ .

. 118 . 114 . 117 . 1.9

(100 (101 (127 (781

< 1A0 < 1A8 < 1A. < 1VV

614. 6 1A4 6 1AV 6 1A7

4 T11 4 T14 4 T14 4 T1A

317,017,777,377,077,

. ۲۳۲ ، ۲۳۵ ، ۲۳۲ ، ۲۲۲ 

P37 : 107 : 107 : 767 :

407 , 400 , 707 , 707 )

YOY : KOY : FFY .

4 AT 4 V4 4 VA 4 VV 4 V0 ( Y ) ( 190 ( ) · · ( 9) . 727

عامر بن عبد قبس ١٤٩ . عبادة بن الصامت ١٣٣. العباس ٦٠ . عبد بن حميد ١٦٢. عيد الجبار ٢١٣. عبد الحق آبادي ١٩٦. عبد الحميد بن بحر ١٩٣.

عبد الحي الكتاني ٩٦ .

. ۸٣

عبد الرحمن المعلَّمي ١٦، ٣١، . V1

صالح بن محمد الترمذي ٢٢٣ . الطبيي ١٢٤ ، ٢٣٠ ، ٢٣١ . الصغاني ۲۷، ۲۱، ۹۰، ۹۱، الطيوري ۷۳. (10. (179 (118 (117 601 , 741 , 741 , 3.4 ۱۲۱ ، ۲۱۸ ، ۲۳۱ ، ۲۳۲ ) عائشة و ۲ ، ۲۷ ، ۲۳۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۶ 177 ) YTY , XTY , 637 ) . YEA الصنعاني ١٩٣ . صهيب ۲۰۲.

> ض الضياء المقدسي ٢٧ ، ٤٦ ، ١٤٧ .

الصولي ۲۱۶ ، ۲۱۵ .

طاوس ۲۰۸ ، ۲۰۸ . الطبراني ٢٤، ٢٠، ٧٠، ٧٨، عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي 6 1 · 9 6 9 1 6 9 • 6 A 9 6 A 8 ١١٠ ، ١٣١ ، ١٣٨ ، ١٤٣ ، عبد الرحمن بن جبير ٢١ . ١٤٧ ، ١٧٣ ، ٢٠٩ ، ٢١٠ عبد الرحمن الجزيري ٨٦ . ۲۱۱ ، ۲۱۸ ، ۲۱۹ ، ۲۲۰ ، عبد الرحمن بن غنم ۱۲۹ . . 777 . 770

طلحة بن عبيد الله ١٤٠ . الطحاوي ٢٦٥ ، ٢٦٧ ، ٢٦٧ . عبد الرزاق ٢٥ ، ٢٩ ، ٥٨ ، ٧٧ ، الطحطاوي ۱۷۰.

عبد الرؤوف المناوي ٢٣٢ .

عبد السلام بن صالح الهروي ٧١ .

عبد الصمد بن مطير ٣٧.

عبد العزيز بن أبي حازم ١٠٨ .

عبد العزيز البخاري ٥٠ .

عبد العزيز بن أبي رواد ١٧٤ .

عبد العزيز بن الصديق الغماري ١٦٨ .

عبد الفتاح أبو غدة ١٨ ، ٢٠ ، ٢٧ ، عبد الله بن المبارك ٢٥٣ .

. 474, 414, 414

عبد القادر الجيلاني ١٩١ .

عبد الكريم بن أبي العوجاء ٢٥٣ .

عبد الله بن أحمد بن أبي ظبية الحجام البصري ٢٤٦.

عبد الله بن أحمد بن حنبل ٢٤.

عبد الله بن أحمد بن عامر ٣٧ ، ٢٥٠.

عيد الله بن جابر البياضي ١٢٧.

عبد الله بن حنيف ٨٨.

عبد الله بن دينار ١٦٥.

عبد الله بن زياد بن سمعان ٢٣٧ .

عد الله بن سليمان ١١٨.

عبد الله بن شبرمة ١٩٣ .

عد الله بن الصامت ٢٩.

عبد الله بن الصديق الغُماري ١٢٨ . ١٣١ ، ١٤٩ ، ١٦١ ، ١٦٦ ،

. 148

عيد الله بن عبد المطلب ٣٧.

عبد الله بن عبيد بن عمير ١١٧ .

عبد الله بن عمر ١٦٥.

عبد الله بن عمر الحراساني ٣٧.

عبد الله بن عمرو بن العاص ١٤٦ ،

٧٤ ، ٢٩ ، ٢٩ ، ٧٤ ، ٤٧ ، عبد الله بن محمد بن بتُتَيْرة ٧٣ .

١٣٥ ، ١٤٢ ، ١٥٠ ، ١٩٦ ، أعبد الله بن مسعود ٦١ ، ٦٣ ،

( ) TA ( ) TY ( ) AT ( ) AT ( )

. YOY . YIA . Y.O

عبد الله الهَـمـُـداني الأعور ١٧٥ .

عد الملك بن عمر ٢٦١.

عبد الوهاب عبد اللطيف ١٥، ١٦.

عثمان بن أبي العاص ١١٢ ، ١١٣ .

عثمان بن أحمد ١٧٤ .

عثمان بن عروة ۱۱۷.

عثمان بن عفان ۲۲ ، ۶۹ ، ۱۳۰ ،

. YE9

العجلوني ١٥، ٥٩، ٦٤، ٦٧،

· 171 · 100 · A7 · V7 · V0

١٦٩ ، ١٧١ ، ١٧٠ ، ١٨٢ ، علي بن أبي طالب ٢٤ ، ٣٧ ، ٥٩ ، 1913 3373 1073 7773 777. عدي بن حاتم ۲۵۷.

العلائي الحافظ ٢٦ ، ٤٥ ، ١١٠ .

العراقي ٢٠، ٣٣، ٢٧، ٣٨،

73 , 10 , 70 , 70 , 30 ,

1 . 7 . 77 . 77 . 09 . 0A

۸۲، ۲۹، ۷۷، ۷۷، ۷۷،

. 11. . 1.. . 90 . 94 . 94

111 , 111 , 111 , 101 ,

( ) 7 ( ) 7 ( ) 9 ( ) 9 ( )

411 . Y.A . 14V . 1AT

377 , PTY , AFY.

العـرْباض بن سارية ١٤٣ .

عروة بن الزبير ٦٤ ، ١١٧ .

العز بن جماعة ٢٦ .

عزرة بن ثابت ۲۰۹ .

العزيزي ١٥٣ .

عطاء ۹۰ ، ۱۰۳ ، ۱۲۷ ، ۲۰۸ ، . 701

عطاء بن يسار ۲۱۵ .

عقبة بن عامر ۲۲۸.

العُقَيلِي ٢٣ ، ٢٥ ، ٢٨ ، ٣٧ ، . 771 4 721 4 117 4 71

عكرمة ١٠٢ ، ١٠٣ ، ١١٠ ، ٢٠١. عمر بن حفص الدمشقي الحياط علقمة ٨٣ ، ٢٥٧ .

. 189 . 187 . 14. . V. ٥٩١ ، ١٢٨ ، ١٧٥ ، ١٧٨ ، 4.4 C 144 C 14A C 14T 7.7 > 717 > 317 > 777 > 377 , 077 , 777 , 777 , 137 , P37 , 107 , 077 , . TV . TT9 . TTA . TTV

على بن ثابت ٢٠٩ ، ٢١٠ .

على بن الحسين ٧٣ ، ١٣٩ .

على بن زيد بن جدعان ٢٣٧ .

على الرضا ٢٥٠.

. 474

على بن عثمان بن الخطاب ٢٤٧ .

على بن المديني ٢٦ ، ٥٤ ، ٢٦٦ .

على بن نزار ١١٠.

علیش محمد ۲۱۵ ، ۲۱۷ .

عمار بن إسحاق ٢٦٣ .

عمار بن هارون ۲۳.

عمر بن بدر الموصلي ٣١ .

عمر بن الخطاب ٥٠ ، ٥٨ ، ٦٤ ، 170 ( 140 ( 11) ( 40 ( 1)

المعمر ٢٤٦.

عمر بن داود ۱۱۲ .

. 199 ( 187

عمر مكرم ١٥٤.

عمران بن حصين ١٣٢ ، ١٣٣ .

عَـمْرُو بن أبي سلمة التنيسي ٢٠٩ ،

عمرو بن العاص ۷۷ ، ۱۱۷ . عوف بن مالك ٢١.

عياض القاضي ٥٨ ، ٨٠ ، ١٤٠ ، القاسم الجُنُوعي ١٨١ .

عیسی بن مریم ۱۳۷ ، ۱۹۶ .

عیسی بن یونس ۲۱ ، ۱۹۵ . العيبي ۲۷، ۲۰۷ .

غ

الغزالي ۲۳ ، ۵۳ ، ۵۶ ، ۲۷ ، القشيري ۱٤۹ . ۸۹ ، ۹۲ ، ۱۸۳ ، ۱۹۷ ، ۲۰۸ قطب الدين ۱۹ . . 77. 477 471 غياث بن إبراهيم النخعي ٢٥٤ .

ف

فاطمة ١٧٨ . الفَـتَـنّـي ۸۷ ، ۲۰۰ ، ۲۰۸ . فخر الدين الرازي ٢٦ ، ٤٥ .

؛ فضل بن موسى السيناني ١٦٧ . عمر بن عبد العزيز ٨٨، ١٣٢، أ الفضيل ١٢٦، ١٢٧، ١٤٩، ١٥٦، . 104

الفيروز آبادي ٦٥، ٧٥، ٩٢، . YOX

ق

القاسم بن حبيب ١١٠ . القاسم بن ميهران ٦٨ .

١٥٥ ، ٢٦٠ ، ٢٦٦ ، ٢٦٧ . القاوقجي أبو المحاسن ١٣ ، ١٧٧ . قتادة ۱۰۲ .

القرطبي ٥٧ ، ٩٨ ، ٢١٢ ، ٢٦٤ . القزويني ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، . 104 . 101 . 11.

القسطلاني ۸۷ ، ۲۱۳ ، ۲۲۲ .

القضاعي ١٥٥ ، ٢٣٠ ، ٢٣١ .

القَلْقَشَنْدي ٢٣٤.

قيس بن تميم ٧٤٥ .

ك

الكلى ٢٢٢ ، ٢٢٣ . الكتاني ١٦ ، ٢٣٢ .

کثیر بن سلیم ۲۶۰ .

كثير بن عطية ٥٤ .

کُرز ب*ن* وبرة ۲۳ .

الكرماني ١٣٧.

کسری أنو شِروان ۲۰۶.

الكمال بن الهمام ١٨٦، ٢٠٠، ٢٢٧. عمد الأمير ١٥٤.

كميل بن زياد ۲۲۹ .

الكوثري ٢٧، ٢٨، ٦٠، ٨١، محمد بن أبان ١١٧.

. 771 4 777

ل

لقمان الحكيم ٦٢ .

اللكنوي ١٠، ١٤، ١٥، ٢٨، محمد بن إسحاق العكاشي ١٨٥.

٣١ ، ٧١ ، ٨٣ ، ٨٥ ، ١٨٤ ، حمد بن إسحاق القطيعي ٢٩ .

. 44.

الليث ٥١ ، ١٨٥ .

المأمون ٥٥٥ ، ٢٦٦ .

٠١٦٧ ، ١٦٥ ، ١٥٣ ، ١٢٧ ، ١٢٥ .

. 700 : 781 : 747

مالك بن دينار ١١٥ ، ١٤٣ . المباركفوري ۷۸ . مجاشع بن عــَمـْرو ٦٥ .

مجاهد بن جبر ۲۰۸ ، ۲۰۷ ، ۲۰۸ .

مجد الدين الشير ازي ١٧٩ .

عمد البشير ظافر الأزهري ١٣ .

٨٤ ، ٨٩ ، ٩٠ ، ١٠٣ ، ٢٠٦ ، محمد بن إبراهيم السمرقندي ٢٣٦ .

١٥٤ ، ٢٢٧ ، ٢٢٧ ، ٢٤٧ ، عمد بن أبي حفص الأنصاري ٩١ .

محمد بن أحمد محدث جر جر ايا ٢٣٩ .

محمد بن أحمد بن البراء ١٧٤.

محمد بن إسحاق ٢٢٦.

محمد بن إسحاق بن خزيمة ١٨٢ .

محمد بن جابر الوادي آشي ٢٤٤ .

محمد بن الجزري ۲۲۹ .

محمد بن الحجاج الجمحي ٢٦٠، . 771

محمد بن الحسن الشيباني ١٥٦ ، ٢٢٠، . 441

مالك ٧٦، ٩٥، ١٠٣، ١٧٤، عمد بن الحسن بن ضبة البغدادي

محمد الحوت ١٠١.

محمد من المنكدر ٢٩، ١٣٩. محمد الخضر حسين ٣١. محمد بن موسى الإصطخري ٧٣، محمد بن داود ۱۶۸ . . ٧٤ محمد بن رمح ۱۸۵. محمد بن يعقوب بن عباد ١٦٨ . محمد بن السري القنطري ٢٢ . محمد بن يوسف الصالحي ١٨ ، ٢٦٧ . محمد بن سلام الجمحي ١٨٧ . محمد العربي العَزُّوزي ٢٣٢ . محمد بن سليمان العباسي ٢٥٣ . المرغيناني ١٨٦ . محمد بن سيرين ٢٠٩، ٢٠٩. مسعر ٦٧ . محمد بن سهل العطار ١٥٥ . المزنى ٥٠ ، ٥١ . محمد بن سوقة ١٧٥ . المزى ۲۷ ، ۳۹ ، ۶۹ ، ۹۹ ، ۱۷۱ ، محمد بن شجاع ۹۰ . . 778 : 717 : 711 محمد بن طاهر الفَـتّــي ١١ . مسروق ۸۳ . محمد بن طاهر المقدسي ٧١ . مسلم ۷، ۱۳، ۲۶، ۸۸، ۵۰، محمد بن عبد الله الكوفي ١١٨ . · 1 · 7 · 17 · 10 · 17 · 17 · محمد بن عجلان ۲۰۵. « 108 « 140 « 147 « 114 محمد بن على المروزي ٢١ . محمد بن عَـمْرو ١٦٧ . 4 197 4 1VW 4 170 4 174 محمد على باشا الكبير ١٥٤. . 777 , 770 , 770 , 777 . المظفر بن عاصم العجلي ٢٤٦ . محمد بن فضيل بن غزوان ۲۲۳ . محمد بن قاسم الحيدر آبادي ٧٠ ، المسيب بن واضح ١١٨ . المطرزي ٥٥. . 779 معاذ ۲۵، ۵۵، ۸۲، ۱۱۰،

عمد بن كعب القرظي ٨٨ .
عمد بن مالك ٢١٠ .
عمد بن مقاتل الرازي ٢٧٦ ، ٢٤٧ .
عمد بن مقاتل الرازي ٢٧٦ ، ٢٤٧ .
عمد بن محمد الأشعث ٢٤٩ .
عمد بن مروان السدي ٢٢٣ .

معروف الخياط ٢٤٦ . معروف الكرخي ٨٢ . مُغُلُّطَاي الحافظ ١٩. المعلِّمي ٣٢ . المعلتي بن ميمون ١١٢ . مُعْمَر بن راشد ۲۹ . مَعْمَر بن عبد الله ٩٨ . معمرٌ بن بُرَيك ٧٤٥ ، ٧٤٧ ، موسى الطويل ٧٤٠ . . 441 6 44. معمّر بن شریك ۲٤٧ . معمّر المغربي ٢٧١ . مغيرة ٨٣ . المغيرة بن شعبة ٧ ، ١٣ . مقاتل بن حيان ٢٢٣ . مقاتل بن سليمان ٢٢٣ ، ٢٢٤ . المقبري ۲۲۶. المقترى ٧٤٤ ، ٢٤٦ . مكحول ۹۷ ، ۱۷۳ . مكلبة بن ملكان الخوارزمي ٧٤٥ ، . 441 . 487 المناوي ۷۸ ، ۱۰۸ ، ۱۱۰ ، ۱۱۲ ؛ . 100 ( 104 ( 18 ( 149

. 107 . 127 . 1.4 . 91

منصور ۱۶۳.

منصور بن حزامة ٢٤٦ .

إ المنوفي ١١٩ ، ١٨٩ . المهدى الخليفة ١٧٤ ، ٢١٥ ، ٢٥٣ ، . YOE موسى النبي ٦٦ ، ٢٣٥ . موسى بن إسماعيل ٢٤٩ . موسى بن عقبة ۲۲۷ . موسى بن مجلي ۱۷۹ . الميداني ۹۷ ، ۱۲۲ ، ۲۰۲ . ميسرة بن عبد ربه ۲٤٨. ميسرة الفجر ١٤٢. میمون بن مهران ۱۵۵. الميموني ٢٢١ .

ن

النابلسي ۷۸ . نافع ٥٠ ، ١٨٥ ، ٢٠٨ . النبهاني ٢٣٣ . نجم الدين الغيطي ٢٣٢ . النجم الغزي ٧٥، ١٤٩، ١٩٨. النخعي ٨٣ . المنذري ۲۷، ۲۲، ۲۸، ۹۰، نزار بن حیان ۱۱۰. النسائي ٢٦، ١٥، ٧١، ٧٦،

6 A > 6 P > 7 P > 7/1 A > 7/1 >

411 × 121 × 121 × 174

۱۷٤ ، ۲۰۷ ، ۲۱۲ ، ۲۱۳ ، إ هُشَيَم ۸۲ .

نُسطور ۲٤٥ ، ۲۷۱ . النسفي ۹۳ . نعیم بن تمام ۲٤۱ . نعيم بن حماد ۲۱ ، ٥١ . نعيم بن مورثّع ٧٨ . نفيسة بنت الحسن ٢٣٠ .

النواس بن سمعان ۲۱ .

نوح النبي ۲۲۸ .

. 400

نوح بن أبي مريم ١٠١ .

النووي ۲۷ ، ۳٦ ، ٤٦ ، ٥٩ ، أ واصل الرقاشي ٩٠ ، ٩١ . ۰۰ ، ۷۰ ، ۷۷ ، ۱۲۰ ، ۱۶۵ ، الواقدي ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۷ . ۱۸۶ ، ۱۸۹ ، ۱۹۳ ، ۲۰۳ ، وکیع ۲۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۵ . . 478 . 471 . 4.8

هارون النبي ٦٦ ، ٢١٤ . هارون الرشيد ١٠٦ ، ١٢٤ ، ١٢٧ ، وهب بن مُنبِّه ٢٣٤ . . 707 . 770 . 77.

> هارون بن موسى الفروي ١٠٩ ، . 11.

> > هرمز ۱۰۹.

هشام بن عروة ۷۳ ، ۷۶ ، ۱۱۷ . 🕴 يحييي النبي ۱٦٤ . هشام بن عمار الدمشقي ٢١ . يحيى بن أكثم ١٥٧ .

همام ۲۲۲ .

همام بن مسلم الزاهد ١٨٦. هيثم بن عدي الطائي ١٣٦ .

الهيثمي ۲۷ ، ۲۹ ، ۲۱ ، ۹۹ ، 14 . 11 . 1 · 4 · 41 · 41 · 41 · 41 · . 777

واصل بن عبد الرحمن البصري ٩١ .

الولهان ٦٥ . الوليد بن صالح ١٧٤ . الوليد بن عبد الملك ١٩٩. الوليد بن مسلم ۲۱ . وهيب بن الورد ٢٠١ ، ٢٠٢ .

ي

ياقوت الحموي ٢٠٥.

بحیی بن أبی کثیر ۱۵۲ .

یحیی بن أَيوب ۱۱۷ .

يحيى بن البناء ٢٣٩ .

يحيى بن خالد البرمكي ١٠٦ .

يحيى بن شبيب اليماني ٢٢ .

يحيى بن العلاء ٨٣ .

یحیی بن عنبسة ۲۰۲ .

يحيى بن معاذ الرازي ١٨٩ .

. ۲۳٦ ، ۲۲٥ ، ١٥٢ ، ۲۲

يحيى بن يحيى النيسابوري ١٨٤ . يوسف النبي ١٦٤ .

یحیی بن یمان ۱٤٦ .

يز دان ۱۰۹.

يزيد بن زريع ٢٣٧ .

: يزيد بن هارون ١٦٢ . يزيد بن الوليد ١٢٦ . یزید بن منقذ ۹۷ . يُسر بن عبد الله مولى أنس ٢٤٠، . 720 . 722 . 721

يعقوب بن شيبة ١٣٧ ، ١٣٨ . يعقوب بن الوليد المدنى ٢٠٠ .

يعلى بن الأشدق ٢٤٠ .

یحیی بن معین ۲۱ ، ۲۲ ، ۶۵ ، یغنم بن سالم ۲۶۰ ، ۲۶۱ ، ۲۲۲ ، . 720 . 722

یوشع بن نون ۲۹۵ ، ۲۲۲ ، ۲۲۷ . يونس بن عبد الأعلى ١٨٢ .

# ٤ - الأماكن اقتُصِرَ فيه على المكان الذي له صِلة بالحديث

عَبّادان ١١٦ .
عسقلان ١١٦ ، ٢٢٨ .
قبر جَنْد رَة بن خَيْشَنَة ٢٢٩ .
قبر السيدة نفيسة بنت الحسن ٢٣١ .
قبر نوح عليه السلام ٢٢٨ .
الكعبة ١٤٦ .
مشهد أبيّ بن كعب ٢٢٨ .
مشهد رأس الحسين بالقاهرة ٢٢٩ .
المدينة المنورة ٢٩ .
مصر ١٢٩ .
مكة المكرمة ٩٢ .

آبار علي ۲۷۲. البقاع ۲۷۷. البقيع ۹۲. البقيع ۹۲. بيت المقدس ۷۹. جبل لبنان ۲۷۷. الجيزة ۸۹. الجيزة ۹۸. الحجون ۹۲. الحجون ۹۲. الحكميب ۵۲. الحكميب ۵۲. دي الحكميفة ۲۷۲. وزمزم ۱۸۸. والشام ۱۲۹.

# م المصادر والمراجع اقتصرت فيها على ما عزوت إليه في التعليق ، وما طبع منها بالقاهرة أغفلت ذكر بلده .

- ١ الإتقان في علوم القرآن للسيوطي . مطبعة المشهد الحسيني ١٣٨٧ .
- ۲ الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة للزركشي . دمشق
   ۱۳۵۸ .
- ۳ أجوبة ابن حجر على أحاديث المصابيح . دمشق بآخر كتاب المشكاة
   الآتى .
  - ٤ الأجوبة الفاضلة لعبد الحي اللكنوي . حلب مطبعة الأصيل ١٣٨٤ .
    - – أحكام القرآن لابن العربي . مطبعة عيسى البابي الحلبي ١٣٨٧ .
      - ٦ الإحياء للإمام الغزالي . لجنة الثقافة الإسلامية ١٣٥٦ .
      - ٧ أدب الإملاء والاستملاء للسمعاني . طبعة ليدن ١٩٥٢ .
      - ٨ الأدب المفرد للإمام البخاري . السلفية الطبعة الثانية ١٣٧٩ .
        - ٩ أربعين الأربعين ليوسف النبهاني . بيروت ١٣٢٩ .
      - ١٠ \_ إرشاد الساري للقسطلاني . بولاق الطبعة الخامسة ١٢٩٣ .
      - ١١ إرشاد الفحول إلى علم الأصول للشوكاني . السعادة ١٣٢٧ .
- ١٢ ــ الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر . التجارية الكبرى ١٣٥٨ .
  - ١٣ أُسنْد الغابة في تراجم الصحابة لابن الأثير . المطبعة الوهبية ١٢٨٦ .
    - 12 الأسماء والصفات للإمام البيهقي . السعادة ١٣٥٨ .
- ١٥ أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب لمحمد الحوت. مصطفى
   محمد ١٣٥٥.

- ١٦ الإصابة في تمييز الصحابة للحافظ ابن حجر . التجارية الكبرى ١٣٥٨ .
  - ١٧ إعلام الموقِّعين عن رب العالمين لابن القيم . السعادة ١٣٧٤ .
    - ١٨ ألفية مصطلح الحديث للحافظ العراقي . فاس ١٣٤٥ .
- 19 ــ إمام الكلام فيما يتعلق بالقراءة خلف الإمام للكنوي. لكنو ١٣٠٤.
- ۲۰ الإمتاع بسيرة الإمامين الحسن بن زياد ومحمد بن شجاع للكوثري .
   الأنوار ١٣٦٨ .
- ٢١ الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء لابن عبد البر . المعاهد ١٣٥٠ .
- ۲۲ انتقاد«المغنى عن الحفظ والكتاب» لحسام الدين القدسي . دمشق١٣٤٣ .
- ٢٣ ــ الباحث عن عــلـــل الطعن في الحارث لعبد العزيز الغــُماري . مطبعة الشرق بلا تاريخ .
  - ٢٤ ـــ البداية والنهاية للحافظ ابن كثير . السعادة ١٣٥١ .
- ۲۵ بهجة المجالس ويسميه بعضهم نزهة المجالس لابن عبد البر . دار الجيل بلا تاريخ .
  - ٢٦ ــ تاج العروس من جواهر القاموس للزَّابِيدي . الخيرية ١٣٠٦ .
    - ٧٧ ـ تاريخ ابن جرير الطبري . الحسينية المصرية . ١٣٢٦ .
  - ٢٨ تاريخ الإسلام للحافظ الذهبي . طبعة حسام الدين القدسي بالقاهرة .
    - ٢٩ ـ تاريخ بغداد للخطيب البغدادي . السعادة ١٣٤٩ .
    - ٣٠ ــ تاريخ الحلفاء للحافظ السيوطي . المنيرية ١٣٥١ .
- ٣١ التاريخ الكبير للإمام البخاري. حيدر آباد الدَّكَّن بالهند. ١٣٧٥.
  - ٣٢ ـ التبصير في الدين للإسفرايني . طبعة عزت العطار بالقاهرة .
  - ٣٣ التجريد لأسماء الصحابة للذهبي . حيدر آباد الدكن ١٣١٥ .
- ٣٤ ـ تحذير المسلمين من الأحاديث الموضوعة على سيد المرسلين لظافر الأزهري مطبعة جريدة الراوي اليومية ١٣٢١ .
- ٣٥ ــ تحفة الأحوذي بشرح سنن الترمذي للمباركفوري. دِهـُلي بالهند ١٣٤٦.

- ٣٦ تحفة الطلبة في تحقيق مسح الرقبة للكنوي . المطبع اليوسفي لكنو ١٣٣٧ .
  - ٣٧ \_ تحفة الكَمَلة حاشية تحفة الطلبة للكنوى أيضاً لكنو ١٣٣٧.
  - ٣٨ تخريج أحاديث الإحياء للحافظ العراقي . طبعة الإحياء السابقة .
- ٣٩ تدريب الراوي شرح تقريب النواوي للسيوطي . المكتبة العلمية ١٣٧٩ .
  - ٤٠ ـ تذكرة الحفاظ للذهبي ـ الطبعة الثالثة ـ حيدر آباد الدكن ١٣٧٥ .
    - 13 تذكرة الموضوعات للفَتّني الهندي . المنيرية ١٣٤٣ .
    - ٤٢ ــ التراتيب الإدارية لعبد الحي الكتاني . الرباط ١٣٤٧ .
- ٤٣ ترتيب المدارك للقاضي عياض . طبعة وزارة الأوقاف بالمغرب ١٣٨٤ .
- ٤٤ ــ الترغيب والترهيب للمنذري ، مطبعة مصطفى البايي الحلبي ١٣٥٢ .
  - ٤٥ ــ تفسير ابن جرير الطبري . الطبعة البولاقية ١٣٢٣ .
  - ٤٦ ـ تفسير الكشاف للزمخشري . مصطفى محمد ـ الطبعة الأولى ــ .
    - ٤٧ ــ تكملة الرد على نونية ابن القيم للكوثري . السعادة ١٣٥٦ .
  - ٤٨ التلخيص الحبير لابن حجر . شركة الطباعة الفنية المتحدة ١٣٨٤ .
- ٤٩ تمييز الطيب من الخبيث لابن الدَّيْبَع . طبعة محمد على صبيح ١٣٤٧.
  - ٥ ــ تنزيه الشريعة المرفوعة لابن عَرَّاق . مطبعة عاطف ١٣٧٨ .
  - ٥١ \_ تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر . حيدر آباد الدكن ١٣٢٥ .
  - ٥٢ توالي التأسيس بمعالي ابن إدريس لابن حجر . بولاق ١٣٠١ .
    - ٥٣ ــ توضيح الأفكار للصنعاني . السعادة ١٣٦٦ .
    - عامع بيان العلم و فضله لابن عبد البر . المنيرية دون تاريخ .
    - ٥٥ الجامع الصغير للسيوطي . مع فيض القدير للمُناَوي الآتي .
    - ٥٦ ــ الجرح والتعديل لابن أبي حاتم . حيدر آباد الدكن ١٣٧١ .
      - ٥٧ جمهرة الأمثال لأبي هلال العسكري . الخيرية ١٣١٠ .
- ٨٠ الجوهر المنظم في زيارة القبر النبوي المكرَّم لابن حجر المكي . بولاق ١٢٧٩.
- ٩٥ حاشية الرُّهاوي على شرح المنار لابن مَلَك . دار السعادة بإسطنبول .
   ١٣١٥ .

- ٠٠ الحاوي للفتاوي للسيوطي . السعادة ١٣٧٨ .
- ٦١ الحلية لأبي نعيم الأصفهاني . السعادة ١٣٥١ .
- ٣٢ ـ حياة الحيوان للدُّميري . الاستقامة ١٣٧٤ .
- ٦٣ الخصائص الكبرى للسيوطي . حيدر آباد الدكن الطبعة الأولى ١٣١٩ .
  - ٣٤ ــ الحلاصة في معرفة الحديث للطيبي . دار الإرشاد في بغداد ١٣٩١ .
    - ٦٥ الدرة التاجية للسيوطي ضمن كتابه الحاوي للفتاوي ، السابق .
    - ٦٦ ــ الدر المنثور في تفسير القرآن بالمأثور للسيوطي . الميمنية ١٣١٤ .
    - ٣٧ ــ دلائل النبوة لأبي نعيم . حيدر آباد الدكن الطبعة الثانية ١٣٦٩ .
  - ٦٨ دلائل النبوة للبيهقي . المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ١٣٨٩ .
    - ٦٩ ـ ذخائر المواريث للنابلسي . جمعية النشر الأزهرية ١٣٥٢ .
  - ٧٠ \_ ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب . مطبعة السنة المحمدية ١٣٧٢ .
    - ٧١ ـ ذيل الموضوعات للسيوطي . المطبع العلوي لكنو ١٣٠٣ .
- ٧٧ ــ ذيول تذكرة الحفاظ لابن فهد والحسيني والسيوطي. مطبعة التوفيق بدمشق ١٣٤٧.
  - ٧٣ ــ ردع الإخوان عن محدثاتِ آخر جمعة ِ رمضان للكنوي . لكنو .
    - ٧٤ ــ رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين . بولاق ١٢٧٢ .
    - ٧٥ \_ الرسالة للإمام الشافعي . مطبعة مصطفى البابي الحلبي ١٣٥٨ .
  - ٧٦ ــ رسالة الموضوعات للصاغاني والصُّغَاني . البارونية دون تاريخ .
- ٧٧ ـــ الرفع والتكميل للكنوي . الطبعة الثانية . دار لبنان ، بيروت ، ١٣٨٩ .
  - ٧٨ ــ الرياض النضرة للمحب الطبري . دار التأليف ١٣٧٢ .
    - ٧٩ ــ زاد المعاد لابن القيم . مطبعة السنة المحمدية ١٣٧٠ .
- ٨٠ ــ سُبُل الهدى والرشاد للشامي الصالحي. المجلس الأعلى للشؤون
   الإسلامية ١٣٩٢.
  - ٨١ ــ ألسعاية لعبد الحيي اللكنوي . لكنو ١٣٠٦ .
  - ٨٢ ــ سفُر السعادة للفيروز آبادي . المنيرية ١٣٤٦ .

- ٨٣ سنن ابن ماجه . مطبعة عيسى البابي الحلبي ١٣٨٢ .
  - ٨٤ سنن أبي داود . مطبعة مصطفى محمد ١٣٥٤ .
- ٨٥ سنن الترمذي ومعها شرح ابن العربي . المطبعة المصرية ١٣٥٠ .
  - ٨٦ سنن الدارمي . شركة الطباعة الفنية المتحدة ١٣٨٦ .
  - ٨٧ سنن سعيد بن منصور . المجلس العلمي في كراتشي ١٣٨٧ .
    - ٨٨ ــ السنن الكبرى للبيهقي . حيدر آباد الدكن ١٣٤٤ .
    - ٨٩ سيِيَر أعلام النبلاء للحافظ الذهبي . دار المعارف ١٩٥٦ .
      - ٩٠ السيف الصقيل لتقي الدين السبكي. السعادة ١٣٥٦.
        - ٩١ شرح الإحياء للمرتضى الزَّبِيدي . الميمنية ١٣١١ .
  - ٩٢ شرح الجامع الصغير للعزيزي . مصطفى البابي الحلبي ١٣٥٧ .
    - ٩٣ شرح شرح النخبة لعلى القاري . إسطنبول ١٣٢٧ .
- ٩٤ شرح الشفا للخفاجي نسيم الرياض . دار السعادة باسطنبول ١٣١٢ .
  - ٩٠ شرح الشفا لعلي القاري . إسطنبول أيضاً ١٣١٥ .
  - ٩٦ شرح صحيح مسلم للنووي . المطبعة المصرية ١٣٤٧ .
  - ٩٧ شرح المنار لابن مكك . دار السعادة باسطنبول ١٣١٥ .
  - ٩٨ شرح المواهب اللدنية للزرقاني . المطبعة الأزهرية ١٣٢٥ .
- 99 شرف أصحاب الحديث للخطيب البغدادي. جامعة أنقرة بتركيا
  - ١٠٠ شروط الأئمة الخمسة للحازمي . مكتبة القدسي ١٣٥٧ .
  - ١٠١ ــ الشفا في حقوق المصطفى للقاضي عياض مع شُرحه السابق .
  - ١٠٢ صبح الأعشى في صناعة الإنشأ للقلقشندي. الأميرية ١٣٣٧.
  - ۱۰۳ صحيح البخاري بشرح ابن حجر « فتح الباري » بولاق ١٣٠٠ .
    - ١٠٤ صحيح مسلم بشرح النووي . المطبعة المصرية ١٣٤٧ .
    - ١٠٥ طبقات الشافعية الكبرى للسبكي . عيسى البابي الحلبي ١٣٨٢ .
  - ١٠٦ طرح التثريب لأبي زرعة العراقي . جمعية النشر الأزُّهرية ١٣٥٣ .

- ١٠٧ \_ عارضة الأحوذي لأبي بكر بن العربي . المطبعة المصرية ١٣٥٠ .
  - ١٠٨ ــ العبر في خبر من غَبُّر للحافظ الذهبي . الكويت ١٣٨٠ .
  - ١٠٩ ـ العزلة لأبي سليمان الحطابي . طبعة عزت العطار ١٣٥٦ .
    - ١١٠ \_ عمدة القاري شرح البخاري للعيني . المنيرية ١٣٤٨ .
  - ١١١ \_ عوارف المعارف للسهروردي . في حاشية الإحياء للغزالي .
    - ١١٢ \_ عيون الأثر لابن سيد الناس. مكتبة القدسي ١٣٥٦.
    - ١١٣ ـ عيون الأخبار لابن قتيبة . دار الكتب المصرية ١٣٤٨ .
      - ١١٤ غذاء الألباب للسَّفَّاريني . مطبعة النيل ١٣٢٥ .
- ١١٥ \_ غريب الحديث لأبي عبيد بن سكلاً م . حيدر آباد الدكن ١٣٨٤ .
- ١١٦ غنية المتملِّي شرح منية المصلي لإبراهيم الحلبي . إسطنبول ١٣٢٥ .
- ١١٧ \_ الفائق في غريب الحديث للزمخشري . عيسي الباني الحلمي ١٣٦٤ .
- ١١٨ \_ فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر . بولاق ١٣٠٠ .
  - ١١٩ \_ فتح العلى المالك للشيخ عمليش . مطبعة التقدم العلمية ١٣١٩ .
    - ١٢٠ \_ فتح القدير للكمال بن الهمام . بولاق ١٣١٥ .
- ١٢١ ــ الفَرْق بين الفرَق لأبي منصور البغدادي . مطبعة المعارف ١٩١٠ .
  - ١٢٢ ــ الفروسية لابن القيم . الأنوار ١٣٦٠ .
  - ١٢٣ ــ الفروع لابن مفلح الحنبلي . دار مصر للطباعة ١٣٧٩ .
- ١٢٥ ــ الفقه على المذاهب الأربعة لعبد الرحمن الجزيري. الطبعة المستقلة
   عن طبعة وزارة الأوقاف المصرية.
  - ١٢٦ ــ الفوائد المجموعة للشوكاني . مطبعة السنة المحمدية ١٣٨٠ .
- ١٢٧ ــ فيض القدير بشرح الجامع الصغير للمناوي . مصطفى محمد ١٣٥٦ .
  - ١٢٨ ــ القاموس المحيط للفيروزآبادي . الحسينية المصرية ١٣٤٤ .

- ۱۲۹ قواعد التحديث لجمال الدين القاسمي . مطبعة ابن زيدون دمشق . ۱۳۵۳ .
- ١٣٠ القول المستحسن في فخر الحسن للحيدر آبادي . حيدر آباد ١٣١٢ .
- ١٣١ القول المسدَّد في الذب عن مسند أحمد لابن حجر . حيدر آباد . ١٣١٩
- ۱۳۲ ـ كتاب القُصَّاص والمذكِّرين لابن الجوزي. دار المشرق بيروت بلا تاريخ.
- ۱۳۳ كشف الأسرار شرح أصول البزدوي لعلاء الدين البخاري. إسطنبول ۱۳۰۸.
  - ١٣٤ كشف الخفاء ومُزيل الإلباس للعجلوني . مكتبة القدسي ١٣٥١ .
- ۱۳۵ ـ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة . إسطنبول . ١٣٦٠
- ١٣٦ -- اللآلىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للسيوطي . الحسينية ١٣٥٢ .
- ۱۳۷ اللؤلؤ المرصوع فيما لا أصل له أو بأصله موضوع . للقاوقجي . مصر بلا تاريخ .
  - ١٣٨ لسان الميزان للحافظ ابن حجر . حيدر آباد الدكن ١٣٢٩ .
- ١٣٩ ـ لطائف المعارف للحافظ ابن رجب . دار إحياء الكتب العربية ١٣٤٣ .
  - ١٤٠ مجمع الأمثال للميداني . الخيرية ١٣١٠ .
  - ١٤١ مجمع الزوائد للحافظ الهيثمي . مكتبة القدسي ١٣٥٢ .
  - ١٤٢ مجموع الفتاوى لابن تيمية . مطابع الرياض في الرياض ١٣٨١ .
    - ۱۶۳ المحلَّى لابن حزم . المنيرية ١٣٤٧ .
    - ١٤٤ مراقي الفلاح للشرنبلالي بحاشية الطحطاوي . بولاق ١٢٦٩ .
      - ١٤٥ ـــ المرقاة شرح المشكاة لعلي القاري الميمنية . ١٣٠٩ .
  - ١٤٦ المستدرك على الصحيحين للحاكم . حيدر آباد الدكن ١٣٣٣ .
    - ١٤٧ المستصفىمن علم الأصول للغزالي . بولاق ١٣٢٢ .

- ١٤٨ ــ المسند للإمام أحمد بن حنبل. الميمنية ١٣١٣.
- 189 ــ مشكاة المصابيح للتبريزي: المكتب الإسلامي بدمشق ١٣٨٠.
  - ١٥٠ \_ مشكل الآثار للطحاوي . حيدر آباد الدكن ١٣٣٣ .
- ١٥١ المصباح المنير للفيومي . مطبعة مصطفى البابي الحلبي ١٣٦٩ .
  - ١٥٢ المصنف لابن أبي شيبة . حيدر آباد الدكن ١٣٨٦ .
- ۱۵۳ ــ مصنف عبد الرزاق ، المجلس العلمي بكراتشي . دار القلم ببيروت ۱۳۹۲ .
  - ١٥٤ ــ المطالب العالية لابن حجر ، المطبعة العصرية بالكويت ١٣٩٠ .
    - ١٥٥ ــ معرفة علوم الحديث للحاكم . دار الكتب المصرية ١٣٥٦ .
      - ١٥٦ المُغُرْب في اللغة للمُطرزي . حيدر آباد الدكن ١٣٢٨ .
  - ١٥٧ المغنى عن الحفظ والكتاب لابن بدر الموصلي . السلفية ١٣٤٢ .
    - ١٥٨ ــ المغنى في الضعفاء للذهبي . مطبعة البلاغة حلب ١٣٩١ .
      - ١٥٩ ـــ المغني في الفقه الحنبلي لابن قدامة . المنار ١٣٤٢ .
    - ١٦٠ ــ مفتاح دار السعادة لابن القيم . طبعة محمود ربيع ١٣٥٨ .
      - ١٦١ ــ مقالات الكوثري. الأنوار ١٣٧٣.
      - ١٦٢ المقاصد الحسنة للسخاوي . دار الأدب العرني ١٣٧٥ .
- ١٦٣ المنار المنيف في الصحيح والضعيف لابن القيم. دار القلم ببيروت ١٣٩٠
  - ١٦٤ مناقب الإمام الشافعي للبيهقي . دار النصر للطباعة ١٣٩١ .
    - ١٦٥ منهاج السنة النبوية لابن تيمية . بولاق ١٣٢١ .
    - ١٦٦ المواهب اللدنية للقسطلاني . المطبعة الشرفية ١٣٢٦ .
- ١٦٧ ــ موضح أوهام الجمع والتفريق للخطيب البغدادي . حيدر آباد الدكن ١٣٧٨ .
  - ١٦٨ الموضوعات لابن الجوزي . مطبعة المجد ١٣٨٦ .
- ۱۲۹ ــ الموضوعات الكبرى لعلي القاري . شركة الصحافة العثمانية بعد سنة ١٣٠٨ .

- ١٧٠ الموطأ للإمام مالك . عيسى البابي الحلبي دون تاريخ .
- ١٧١ ميزان الاعتدال للذهبي . عيسى البابي الحلبي ١٣٨٢ .
- ١٧٢ -- نسيم الرياض شرح شفا القاضي عياض للخفاجي . إسطنبول ١٣١٢ .
- ۱۷۳ نصب الراية للزيلعي . المجلس العلمي الهندي ، دار المأمون بالقاهرة ، ۱۳۵۷ .
- ۱۷٤ نفح الطيب للمَـقَـّري. تحقيق إحسان عباس. دار صادر بيروت ۱۳۸۸.
  - ١٧٥ النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير . العثمانية ١٣١١ .
    - ١٧٦ نوادر الأصول للحكيم الترمذي . إسطنبول ١٢٩٣ .
    - ١٧٧ ـــ الهداية للمرغيناني بحاشية فتح القدير السابق . بولاق ١٣١٥ .
    - ١٧٨ هدي الساري مقدمة فتح الباري لابن حجر . المنيرية ١٣٤٧ .
- 1۷۹ ــ وصول الأماني بأصول التهاني للسيوطي ضمن كتابه الحاوي للفتاوى السابق .

# ٦ – الأبحاث وأكثرُها مما ذُكرَ في التعليق

#### الصفحة تقدمة الطبعة الثانية ، وفيها الإلماع إلى بيان مزايا هذه الطبعة وزياداتها على الطبعة الأولى تقدمة الطبعة الأولى ، وفيها التحذير من الكذب على رسول الله عَلِيْتُهِ ، وفضلُ الذبّ عن سُنّته ، وحاجةُ الناس إلى كتب المُوضوعات لمعرفتها وتوقيها ، وحاجة ُ طالب العلم إليهــــا ــ ليَنفيَ الزيفَ عن السنة المطهرة ، وبيانُ مزية هذا الكتاب على ـ غيره من كتب الموضوعات 4 - V ترجمة المؤلف رحمه الله تعالى ... N. - A وَصْفُ الْأَصَلِ المطبوع عنه هذا الكتاب 11 - 1. عملي في هذا الكتاب وبيان ُ وجوه خدمته … 17 - 17 وجه ُ تسمية الحديث الموضوع (حديثاً) ، ودليل ُ سَوَاغية ِ ذلك من السنة 18 - 18 تحقيق حول تسمية هذا الكتاب ، وبيان ما وقع لبعضهم فيه من أخطاء 17 - 14 شَـُذَرَات في بيان بعض الاصطلاحات في عباراتِ المحدثين النُّقّاد حول َ الأحاديث الموضوعة قولهم في الحديث : لا أصل له .. له إطلاقات أربعة ، وبيانها تفصيلاً بالأمثلة والنقول من كلام المحدثين ، الإطـــلاقُ الأول Y . - 1Y

| الصفحة                  |                                                                                     |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | حديث تسليم الغزالة على النبي عَلِيْتُ لا أصل له ولا يجوز قولُه ،                    |
|                         | ومثلُه في عدم جواز قوله حديثُ ارتجاس إيوان كسرى يوم                                 |
| ١٨                      | مولك النبي عليه                                                                     |
|                         | ما كلُّ الْأَحَاديث المذكورة في كتب التاريخ أو السيرة النبوية                       |
|                         | بثابتة ، بل فيها الصحيح والمنكر والموضوع ، وإنما يذكرونها                           |
|                         | للتسجيل لا للتعويل ، وذكرُ طائفة من نصوص بعض أثمـــة                                |
| Y• - 1A                 | الحديث والتاريخ في ذلك                                                              |
|                         | قولهم : ( حديث منكر ) كثيراً ما يطلقونه على (الموضوع)                               |
|                         | يشيرون به إلى نكارة معناه وبطلان ِ سنده ، مع الإشارة إلى                            |
| ٧.                      | مواطن قالوا فيها ذلك                                                                |
|                         | الإطلاق الثاني : قولُهم : في الحديث المسنك : لا أصل له ،                            |
|                         | يعنون به أنه موضوع مكذوب ، وذكرُ شواهد على ذلك من                                   |
| YT - Y.                 | عبارات المحدثين                                                                     |
|                         | الإطلاقُ الثالث: قولهم : لا أصل له في الكتاب والسنة الصحيحة                         |
| 74                      | ولا الضعيفة، وبيان ما يعنون بهذا الإطلاق                                            |
|                         | الإطلاق الرابع : قولهم : لا أصل له في الكتاب ولا في السنة                           |
| 74                      | الصحيحة، وبيان مرادهم بذلك<br>الحلاقاتُ الذا الله الله في أن الاثران الما المعادة   |
| W. W.                   | إطلاقاتُهم لفظ َ (الأصل) في حيِّز الإثبات على وجوه ثلاثة ،<br>وذكرُ نماذج منها      |
| 37 - 07                 | ود تر مدرج منه<br>قولهم في الحديث : لا أعرفه ، ونحو هذا اللفظ يكون بمثابــــة       |
| YV — Yo                 | وهم ي محليف . يـ محرف ، وحو شد الملك يدون بمنابك.<br>الحكم عليه بالوضع بشروط ذكروها |
| 1, – 1,                 | قولهم في الحديث : لا يصح ، ونحو هذا اللفظ ، في كتب                                  |
|                         | الضعفاء أو الموضوعات ، المرادُ به الحكمُ عليه بالوضع ،                              |
|                         | بخلاف قولهم: (لا يصح) في كتب أحاديث الأحكام، وشرحُ                                  |
| <b>T</b> A — <b>T</b> V | ذلك مفصلاً                                                                          |

| 64 |    | - Fi |
|----|----|------|
| 4- | 4. | الم  |

| الصفحه                   |                                                                                                                      |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | الإشارة إلى غُفول طائفة من المحدثين عن المصطلح في قولهم :<br>( لا يصح ) ، ومنهم الإمامُ الزركشي ، وشرحُ ما وقع له في |
|                          | ( لا يصح ) ، ومنهم الإمامُ الزركشي ، وشرحُ ما وقع له في _                                                            |
| ۴۰ – ۲۸                  | ذلك .                                                                                                                |
| 79                       | وقوعُ ما يُشبه ذلك من الإمام الحافظ الذهبي …                                                                         |
|                          | ذكرُ متابعة بعض المحدثين للزركشي فيما غَـَفَـل عنه ، ومنهم                                                           |
| ۳۱ – ۳۰                  | السيوطي والقاري واللكنوي والقاسمي                                                                                    |
|                          | غُـفُولُ ۚ بَعض العلماء المعاصرين عن المُصطلح في قولهم (لا يصح)                                                      |
|                          | مثل الشيخ الخضر حسين وعبد الرحمن المعلِّمي وذكـــر                                                                   |
| <b>TT</b> - <b>T1</b>    | نماذج له                                                                                                             |
|                          | غُـفُولَ ُ المحدث ابن عـَرَّاق عن مصطلحهم هذا ، وتكلُّفه في ــ                                                       |
|                          | الجواب عما تعارض أمامَه في هذا المبحث ، وبيان ُ مجانبته                                                              |
| <b>7</b> \$ - <b>7</b> 7 | الصواب في ذلك                                                                                                        |
|                          | ذكر حمسة عشر نموذجاً وشاهداً من كلام المحدِّثين . جاء                                                                |
|                          | فيها التصريحُ بقولهم في كتــب الموضوعات : ( لا يصح )                                                                 |
| ۳۸ — ۳۰                  | مراد ِفاً لقولهم : ( باطل ) .                                                                                        |
|                          | إحصَّاءٌ لصيتَعُ الألفاظ التي حُكيم بها على الأحاديث الموضوعة                                                        |
|                          | في هذا الكتّاب بالبطلان ، وهي إحدى وستون صِيغة ، تدخل                                                                |
| £7 - TA                  | في تسع زُمَر ، وبيانُها بالإشارةُ إلى مواطنها في الكتَاب                                                             |
| ٤٤ _ ٤٣                  | خطبة المؤاف ومقدمة كتابه                                                                                             |
| ٤٤                       | خطأ المؤلُّف في فهم قولهم : (لا يصح) ، وبيانُه تعليقاً                                                               |
|                          | قول المحدث الناقد في الحديث : لا أعرفه ، إذا لم يُتعقّب                                                              |
| ٤٦ — ٤٥                  | رق<br>يفيد أنه موضوع                                                                                                 |
| ·                        | <br>تفسير حديث ( لا عـد وَى ولا طـِيرَة ) تفسير أ خالياً من                                                          |
| ٤٨ — ٤٦                  | التناقض<br>التناقض                                                                                                   |

| نقدُ السيوطي لحمَّاد بن سَلَمَة لكثرة طامَّاته ، والتعرُّضُ *                                                                   |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| لبعض مروياته . العض مروياته .                                                                                                   | 1 • ٤ – ١ • ٢ • |
| استشهادُ القاضي ابن العربي وتلميذه القاضي عياض بحديث لا                                                                         |                 |
| اصا الم                                                                                                                         | ۸۵              |
| فالطريقة الحاتمة الذري بالاستقداد من شالا أرا ال                                                                                | -,,             |
| عس .<br>نغليط بعض المحدَّثين للنووي بالاستشهاد بحديث لا أصل له<br>الناسط بعض الحداث                                             |                 |
| العليط منهم لا مر النووي                                                                                                        | ٥٩              |
| طائفـــة من الأحاديث الصحيحة تُشِـِتُ أن الحكم إنما يكون<br>على الظاهر                                                          |                 |
| على الظاهر                                                                                                                      | ٥٩              |
| عوذج وشاهد على أن قولهم في الحديث في باب الموضوعات :<br>( لا يصح ) يعني أنه باطل ، ونقل ُ كلام المحدث ابن هـِمـّات              |                 |
| ( لا يصح ) يعني أنه باطل ، ونقل ُ كلام المحدث ابن هـمـّات                                                                       |                 |
|                                                                                                                                 | ٦.              |
| ي دلك<br>نولُ الشيخ ابن تيمية ؛ ما يُذكر أن الإمام أحمد لم يأكـــل<br>لبطيّخ ، لأنه لم يعرف كيفية أكل الرسول ﷺ لـــــه<br>كـذبٌ |                 |
| لبِطِّيخِ ، لأنه لم يَعرف كيفية أكل الرسول ﷺ لــــه                                                                             |                 |
|                                                                                                                                 | ٧٧              |
| ستشهادٌ بعض الفقهاء والمفسرين بأحاديث لم تـَثبت عنــــد                                                                         |                 |
| لمحدثين ، وبيان لزوم الاعتماد على المحدثين في ثبوت الحديث                                                                       |                 |
| و نفيه ، وعلى الفقهاء في فهم النصوص وتفسيرها وما يُستنبط                                                                        |                 |
| تها : ۸۶ ، ۸۷ ، ۹۶ ، ۲۱۷ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۲۱۷                                                                                      |                 |
| تنبيه على غلط وقع للشيخ الجزيري في كتابه « الفقه علىالمذاهب<br>ان من قريب المنافق المنافق المنافق المنافقة على المذاهب          |                 |
|                                                                                                                                 | ٨٦              |
| مَدُ صنيع ابن فُورَك في تكلُّفه تأويلَ بعض الأحٰـــاديث                                                                         |                 |
| ع عدم ثبوتها<br>مدم "ناماتته استامال المثالثة مدر النتر الدارين                                                                 | ۸۹              |
| صوص ٌ ناطقة في امتناع الرسول عليليًّ عن مصافحة النساء عند<br>بيعة على الإسلام ، وذكر تأليف في تحريم مصافحتهن                    | 90              |
| بيعة على الم عن الصحابة والتابعين في لزوم إدناء<br>كر طائفة من الآثار عن الصحابة والتابعين في لزوم إدناء                        | ,5              |
| صغار مجالس الكبار في العلم ليتعلموا منهم ، وأنهم صغارُ                                                                          |                 |
|                                                                                                                                 |                 |

| نوم اليوم كبارُ قوم غداً وهي آثار تربوية عالية                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| نَصْلُ التَّسْمِية بأسماء الأنبياء ، وذكرُ أحبَّ الأسماء إلى الله                                                    |
| نعالى ، وذكرُ بعض ما يُكرَه من الأسماء                                                                               |
| لتصحيح الكَشْفي للحديث ، كما يقوله بعضُ الصوفيـــة لا                                                                |
| عبرة به وانظر لزاماً الصفحة ٢٧٣                                                                                      |
| ذكر طائفة من الأحاديث الثابتة في أن المؤمن أعظم حُرمةً "                                                             |
| من الكعبة                                                                                                            |
| الجواب المفحيم من الإمام العابد وكيع بن الجراح للفُضيّلِ بن                                                          |
| عياض في انتقـــاده له على سـِمـنه ، وابيات في اجتماع السـمـن                                                         |
| <del>-</del> - '                                                                                                     |
| قصة الملك المثقل باللحم مع الطبيب الذكي الذي عالج سيمنه                                                              |
| بإدخال الغتم عليه فشُفيي                                                                                             |
| ذكر خبر تمنيًى الخليفة العباسي المنصور : شَرَفَ أصحـــاب                                                             |
| الحديث وأن يكون له مـِثلُ مجالسهم ، فإنها لذَّة لم يَـنلها !                                                         |
| نموذج من وقوع الوضع في الحديث خطأ دون قصد من قائله                                                                   |
| تلقيب الأعمش بالمُصْحَف لقوة ضبطه ومتانة تثبته وحفظه                                                                 |
| ضَرْبُ أَبِي بِكُرِ الْجُمَّالَ بِحِضْرَةَ النِّبِي عِلْقَالِمُ لِإَضَاعَتِهِ الرَاحِلَةُ                            |
| نماذج من اهتمام الناس بحسّب ما يَـهمُّ به ملوكهم ورؤساؤهم                                                            |
| الاستشهاد بالحديث الموضوع من بعض الأثمة الكبار ، لأنهم                                                               |
| ذكروه على المتابعة دون تمحيص !<br>تفسير معنى (الحُـمَـيراء) الذي وُصِفـت ْ به السيدة عائشة ،وذكرُ                    |
| نفسير معنى (الحميراء) الذي وطيفت به السيدة عالسه ،اود در<br>ثبوت ثلاثة أحاديث جاء فيها وصفهٔ اللها بالحميراء من لسان |
| ببوت ثلاثه الحاديث جاء فيها و صفيهت بالحميراء من نسان<br>النبوَّة                                                    |
| اسبوه<br>نقض ٔ دعوی بعض العلماء صحة َ الحدیث لثبوته من طریق                                                          |
| الكشف! بإسهاب وقوة ، وانظر لزاماً الصفحة ٢٧٣                                                                         |
|                                                                                                                      |

| الصفحة           |                                                                  |  |
|------------------|------------------------------------------------------------------|--|
| ***              | بطلان خبر اجتماع الشافعي وأحمد مع شيبان الراعي                   |  |
| ***              | بطلان خبر أن الشافعي اجتمع مع أبي يوسف عند الرشيد                |  |
| ***              | بطلان الرحلة المنسوبة للإمام الشافعي في رحلته إلى الرشيد         |  |
|                  | قول الإمام أحمد : ثلاثة ُ كتب لا أصل لها : المغازي والملاحم      |  |
| 4.4.1            | والتفسير ، وتفسيرُ الحافظ ابن تيمية لهذا القول                   |  |
| 771              | كلام وجيز جامع لابن تيمية في (المراسيل) المقبولة ِ والمردودة     |  |
|                  | كتب التفسير التي فيها الموضوعات أشهرها تفسير الكليي              |  |
| 777-777          | وتفسيرُ مقاتل بن سليمان ، وترجمة ٌ موجزة للكلبي ومقاتل           |  |
|                  | توثيق ابن إسحاق إمام المَعْمَازي والاحتجاجُ به ، والإشارةُ إلى   |  |
| 777              | من حقيّق ذلك من جهابذة العلماء                                   |  |
| 777              | توثيق الواقدي و الإشارة إلى ما قيل فيه توثيقاً و تضعيفاً         |  |
|                  | قُبُورٌ وأماكن نُسبِتُ لبعض الأنبياء وبعض الصحابة ولم تَنْبت،    |  |
|                  | منها : قبرُ نُوحٍ ، وَقبرُ أَبَيَّ بن كعب ، وَابنِ عمر ، وعقبة ً |  |
| 777              | ابن عامر ، وأبي هريرة                                            |  |
|                  | ومنها : قبرُ الحسين بن علي بالقاهرة ، ونفي ابن تيمية وغــــيره   |  |
| 779              | له ، وقبرُ السيدة نَفْـيسـَة ابنة الحسن بن زيد                   |  |
|                  | كتب ٌ أَلُّفتِ في الحديث ، وكلُّها أو جُلُّها موضوع ، منها :     |  |
| 744-741          | الشتهاب للقنضاعي                                                 |  |
|                  | التحذير من الاغترار ببعض الألقاب الفاضلة ، للوضاعـــين           |  |
|                  | والمتساهلين بالأحاديث الموضوعة ، مثل الزاهد والقاضي              |  |
| 747              | والحافظ ونحوها فانها لا تُغني شيئاً                              |  |
| ا و ۲۳۷          | ومنها : الأربعون الودعانية ، والكلام على واضعها ٢٣٣ 🗕 ٢٣٥        |  |
| 777              | حديث موضوع ! وهو في ذروة البلاغة والفصاحة والحزالة               |  |
| 377 <u>~</u> 778 | ومنها : وصايا علي المنسوبة إلى سيدنا رسول الله كذباً وزُوراً     |  |

### الصفحة لا يجوز لأحد أن يتنسُب حرفاً من الكلام إلى رسول الله ـــ لم يقله ــ وإن كان ذلك الكلام حقاً وحسناً ... 740 ومنها: أحاديث ابن أبي الدنيا الأشج المعمّر الكذاب ... **144** ومنها : أحاديث ابن نُسْطور الرومي ، وأحاديث يُسْر 41. ومنها: أحــاديث يَغْنَـم بن سالمٌ عن أنس بن مالك 131 ومنها : أحاديث خراش بن عبد الله عن أنس بن مالك YEY ومنها : أحاديث دينار الحبشي عن أنس أيضاً YEY ومنها : أحاديث أبي هـُد ْبـَة الْقيسي عن أنس أيضاً 724-757 نظم ُ الحافظ السِّلَّفي أسماءَ الوضاعين السبعة مع ذكر ما وقع 720-724 فيها من تحريف ذكر أسماء جملة كثيرة من المعمّرين الدجّالين نحو الثلاثين وانظر تتمةً لها في الصفحة ٢٧٤ 727-720 من الأحاديث الموضوعة: مسند أنس البصري ... YEV بطلان حديث أن القـَصْعـَة تستغفر للاعـقها ... YEA يطلان الأحاديث في فضل التسمية بأحمد أو محمد YEA بطلان خُطبة الوَدَاع المنسوبة إلى النبي عَلِيْكُ المروية عــن أبي YEA بطلان الخطبة الأخيرة الطويلة جدأ المزعوم أن رسول الله خَطَبُها قُبُيَلَ وفاته المروية عن أبي هريرة أن محمد بن الأشعث الكوفي المسماة (السُّنَن) وهي كذب 721 729 نسخة عبد الله بن أحمد بن عامر المكذوبة أيضاً 40. أباطيل إسحاق المَلَطى الكذاب ، وذكرُ بعضها Y01-10. كتاب العروس لأبي الفضل الحسيني وهو محشوٌّ بالموضوعات 101

| الصفحة  |                                                                 |
|---------|-----------------------------------------------------------------|
|         | أنواع من الناس وقع في رواياتهم الأحاديث الموضوعة لأسباب         |
| Y00_Y01 | غخلفة                                                           |
|         | خبر الزنديق عبد الكريم بن أبي العوجاء، الذي كان في زمن          |
| 704     | المهدي العباسي ، ووَضْعِيه أربعة آلاف حديث                      |
|         | خبر الزنديق الذي كان في عهد الرشيد ، ووَضْعه ألفَ حديث          |
|         | وقول الرشيد له : إن أبا إسحاق الفرّاري وابن المبارك إنهما       |
| 704     | ينخلانها فيخرجانها حرفاً حرفاً                                  |
|         | غياث بن إبراهيم يتقرَّبُ إلى المهدي بوضع حديث في فضل            |
| Yot     | المراهنة على الحَمَّام لمَّا رآه يُحب الحَمَّام !               |
|         | أحاديث فضل العقل عن داود بن المحبّر وسليمان بن عيسى             |
| 70V_Y07 | موضوعة                                                          |
| Y0V     | بطلان خبر عودة بلال من الشام للمدينة وأذانيه فيها               |
| 404     | ذكر أحاديث باطلة في فضل صلواتِ الليالي وَ الأيام                |
| 77.     | بطلان خبر الهَريسة وأن جبريل أطعمها الرسول عَلِلْهُمْ           |
| 771     | بطلان خبر دخول القمر في جَيْبُه عَلِيلًا وخروجه مِنْ كُمِّه     |
| 177-777 | بطلان خبر تواجُد النبي عليه للسماع وسقوط ردائه عنه              |
|         | بطلان خبر تقاسُم فقراء الصَّفَّة البُرْدَةَ الشريفة وجَعْلَهــا |
| 774     | رُقعاً في ثيابهم                                                |
|         | بطلان خبر أنَّ الصُّرَد – نوع من العصافير – أوَّل ُ طائر صام    |
| 778     | عاشوراء                                                         |
|         | خبرُ رد الشمس لعلي رضي الله عنه حتى صلَّى العصر ، وذكرُ         |
| 477—770 | من أبطله من العلماء وذكرُ من أثبته منهم بتوسع                   |
|         | بطلان الزيادة التي تقال في بعض البلدان عقب الفراغ مـــن         |
|         | الصلاة ( وإليك يَرجيع السلام، فحينا رَبّنا بالسلام،             |
| ٨٣٢     | وأدخيلُنا دارَ السلام )                                         |

| الصفحة      |                                                                                                             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٨٢٢         | بطلان أنَّ من قطع صلاة الضحى بتركيها أحياناً يتعمى                                                          |
|             | بطلان لُبس ِ الحسن البصري الخيرقة من سيدنـــا على رضي                                                       |
| ٨٢٢         | الله عنه                                                                                                    |
| 779         | بطلان خبر إيصاء النبي علي بمجيرقته لأويتس القركني                                                           |
| 779         | بطلان المصافحة المنسوبة إلى رسول الله عليته                                                                 |
|             | بطلان الأنواع السبعة من المصافحة المنسوبة إلى النبي أو غيره                                                 |
| **\-**      | من بعض الصحابة                                                                                              |
|             | تحذير الحافظ ابن حجر من الاغترار بصحة المصافحات العالية                                                     |
| **1         | المكذوبة                                                                                                    |
|             | تحذير الكوثري لمُجازِيه من الرواية عن الجين أو أظينــــاء                                                   |
| <b>YV1</b>  | المعمترين                                                                                                   |
| <b>Y</b> VY | بطلان أنَّ عليًّا قاتل الجـنَّ في بعض آبار على                                                              |
|             | بطلان أنَّ عليَّاً قاتل الجينَّ في بعض آبار علي<br>من الأحاديث الموضوعة أن الورد نبَّتَ من عَرَق النبي ليلة |
| 777         | <br>الإسراء                                                                                                 |
|             | وقوعُ المحدِّث العجلوني في خطأ فاحش جسداً إذْ أقرَّ                                                         |
| 777         | ﴿ التصحيح الكَـشـْفي ﴾ و﴿ التضعيف الكشفي ﴾ !                                                                |

# ٧ – الآئـار وهي الآثار التي وردت في غير (حرفها) استطراداً

| الصفحة |                                                                    |
|--------|--------------------------------------------------------------------|
| ٥٠     | أبي الله أن يكون كتابٌ صحيحاً غيرَ كتابه .                         |
| ۱۲۷    | إذا أردت حاجة فاقرأ فاتحة الكتاب تُقضَى إن شاء الله                |
| ۱۸۲    | إذا رأيتُ رجلاً من أصحاب الحديث فكأنما رأيتُ النبي حياً .          |
| 117    | إنَّا كنا أصاغرٍ قوم ثم نحن اليوم كبار ، وإنكم اليوم أصاغر         |
| 199    | إنما السلطان سُوق فما راج عنده حُميِلَ إليه .                      |
| ٦٧     | إن المسجد لينزوي من المُخاط أو النخامة كما تنزوي الجلدة في النار . |
| ١٣٤    | إنَّ من الأدب على الطعام قلَّة َ الكلام .                          |
| ٦٤     | إني لأكره أن أرى أحدكم سبهللاً لا في عمل دنيا ولا في عمل آخرة      |
| 7 8    | إني لأكره الرجل فارغاً لا في عمل الدنيا ولا في الآخرة              |
| 117    | تعلموا العلم فإنكم صغارُ قوم اليوم وتكونون كبارهم غداً             |
| ٦.     | كم من مُصَل ٍ يقول بلسانه ما ليس في قلبه .                         |
| 147    | لا يأتي عليكم عامٌ إلا وهو شرٌ من الذي كان قبله                    |
| ٦٨     | ما أنز لِ الله شيئاً أقل من اليقين .                               |
| ٦٤     | ما شَـرُّ شيء في العالـَـم ؟ قال : البطالة .                       |
| 117    | ما لي أراكم نحيّيتم هؤلاء الفتيان عن مجلسكم ؟ لا تفعلوا أوسعوا لهم |
| 100    | المؤمن حسن المعونة قليل المَوْنة .                                 |
| 71     | المتقون سادة ، والفقهاء قادة . ومجالستهم زيادة .                   |

| لصفحة |                                                                           |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|
| 4.4   | من تبع عالماً لقي الله سالماً .                                           |
| ۱٥٣   | الناسُ مؤتمنون على أنسابهم .                                              |
| 114   | هؤلاء غَـرْسُ الدين .                                                     |
| 1.0   | يا أيها الناس اتقوا الله من علم منكم شيئاً فليقل بما يعلم                 |
| 117   | يًا بَـنِّي ّ أَزْهَدُ النَّاسِ في عالم أُهلُه فهلموا إلي ّ فتعلَّموا مني |
| 117   | يا بنيُّ وبني أخي إنكم صغارُ قوم يوشك أن تكونوا كبارَ آخرين               |
| ۱۳۸   | اليومُّ خيرٌ أم أمس ؟ أمس خيرٌ من اليوم ، واليوم خير من غدر               |

## ٨ \_ الأحادث

وهو محتوى لما ذُكرَ من الأحاديث استطراداً في غير (حرفه) ، سواء أكان ذلك في الكتاب أم في التعليق ، وفيه الحديث الصحيح والضعيف والموضوع . وأما أحاديث الكتاب فهي مرتبة بحسب أوائل الحروف ، فتراجع في أبوابها .

الصفحة

400

#### ابنيه سبعة أذرع طُولاً في السماء غيرَ مزخرفة ولا منقشة . YOA اتق الله . قاله للرسول رجل " يوصَّفُ بالنفاق . ٦. أُتبيتُ بالهَريسة فأكلتُها فزادت في قوتي قوة أربعين ... 177 اخْتِنُوا أُولَادكم يوم السابع فإنه أطهر وأسرع إنباتاً للحم . ٦٤ اختلاف أمنى رحمة . ١٤ اخشوشنوا وامشوا حُفاة " تروا الله جهرة . 174 إذا تكلُّم الله بالوحي . 41 إذا حَضَر العَشاء وأُقيمت الصلاة فابدأوا بالعَشاء . ٥٣ إذا دُعي أحدكم إلى طَعام فلم يُردِه فلا يقل هنيئاً ... 3 إذا ضاق مجلس " بأهله فبين كل سيدين مجلس عالم .

إذا كان آخـرُ الزمان واختلفت الأهواء فعليكم بدينَ أهل البادية والنساء . 145 إذا كان يصلَى ظَنَ الظانُ أنه جسنَدٌ لا رُوحَ فيه . YOA إذا لعَـق الرجل القصعة استغفرت له القصعة فتقول ... 711 الإسلام نظيف فتنظفوا فإنه لا يَدخل الجنة إلا نظيف. ٧٨ اصبروا فانه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شرٌ منه حتى ... 147

| الصفحة      |                                                                     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|
| 141         | قبلوا البُشرى يا بني تميم ، قالوا : قد بشّرتنا فأعطنا               |
| ۳.          | كلُ الطين حرام .                                                    |
| 79          | لا إن الإيمان يمان والحكمة يمانييّة ، وأجدُ نَفيس ربكم              |
| 101         | لا إن كلكم مُناجِّ ربِّه فلا يُؤذيِّنَ َّ بعضُكم بعضاً ، ولا …      |
| ٥٠          | للهم أُعيزً الإسلام بأحب هذين الرَجلين إليك بأبي جهل                |
| 43 2 43     | للهم أغَفَير للمعلِّمين . (ثلاثاً) .                                |
| <b>77</b>   | للهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام فحيُّنا ربنا …        |
| ١           | للهم إني أسألك بحق هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة                |
| <b>770</b>  | مَا صليتَ العصر ؟ قال : لا ، قال : اللهم إنك تعلم أنه كان           |
| 140         | ُنا سيدُ إلناس يوم القيامة الحديث الطويل قاله أثناء الطعام          |
| 114         | ُنت إمامُهم واقتَد ِ بأضعفيهم .                                     |
| 740 . 44    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                               |
| 190         | انظروا إلى هذا المُحـّرم ما يـَصنع .                                |
| <b>717</b>  | انظري يا حُمُمَيراء ألاًّ تكوني أنَّتِ                              |
| 17/         | نينِ المِريضِ تسبيحه ، وصياحِهِ تهليله ، ونومه على الفراش           |
| 170         | إنَّ أَبَرَّ البَيرَّ أَن يَسَصِلُ الرَّجَلُ أَهِلَ وُدَّ أَبِيهٍ . |
| 177         | إن أبرًا البرّ صِلْمَةُ الولدِ أهلَ وُدّ أبيه .                     |
| ٣٧          | إن أهل البيت ليقلُّ طعامُهم فتـَستنيرُ بطونُهم .                    |
| ٥٨          | إننا معاشر الأنبياء إنما نـَحكُـمُ بِالْظواهر والله يتولى السرائر . |
| <b>۲7</b> • | إنَّ جبريل أطعمني الهريسة يَشُدُّ بها ظهري لقيام الليل .            |
| 7 2 1       | إنَّ ذاكر الله يجيء يوم القيامة وله نور كنور الشمس .                |
| 409         | إنَّ الرجلين من أمني يقومان إلى الصلاة وركوعهما واحد …              |
| 109         | إنَّ السيف مُحَاءٌ للخطايا .                                        |
| Y0V         | إن الشرف والسؤدد والعقل في الدنيا والآخرة للعامل بطاعة الله .       |
| Yź          | ان في الحنة لَسُهُ قاً ما فيها بيع ولا شراء الا الصُّورُ من النساء  |

| صفحة | 51                                                                       |
|------|--------------------------------------------------------------------------|
| ٧    | إنَّ كذياً على ليس ككذب على أحد                                          |
| ٧٨   | إن الله طَيِّب يُحبُّ الطيب ، نظيف يحب النظافة ، كريم                    |
| 144  | إن الله لم يَخلق شيئاً مما خَلَق قبلَ الماء .                            |
| 74   | إن الله يكره العبد البطال .                                              |
| ۱۳۳  | إن الماء خُلُيق قبل العرش .                                              |
| ۱۸۰  | إن المؤذنين والملبِّين يَـخرُجون من قبورهم يؤذن المؤذن                   |
| 197  | إن من أشراط الساعة أن يتدافع أهل ُ المسجِّد لا يجدون إماماً              |
| 377  | إن هذا أول طائر صام يوم عاشوراء .                                        |
| 4.5  | إن الورد خُلُيقَ من عُرَقَ النبي                                         |
| 777  | إنك ِ مأمورة وأنا مأمور ، اللهم احبيسُها علينا فحُبُيِسَتْ               |
| ٦.   | أنا أقضي بما أسمع .                                                      |
| ٥٨   | إنما أمرتُ أن أحكم بالظاهر والله يتولى السرائر .                         |
| 77   | إنه ليأتي الرجلُ العظيمُ والسمينُ يوم القيامة لا يَنزِنُ عند الله        |
| ٧٠   | إني أجيد ُ نفسَ الرحمن من ها هنا .                                       |
| 124  | إني عند الله لمكتوب خاتم النبيين وإنَّ آدم لمنجدِّ لِـ ۖ في طينتـِه .    |
| 09   | إني لم أومر أن أُنقّبَ عن قلوب الناس ولا أشُوٌّ بطونهم .                 |
| ٧٩   | أوِّلُ شيء بدأ به النبي حين قَـدَ مِ مكة أن توضأ ثم طاف                  |
| ١٣٣  | أُوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ العَقْلِ .                                    |
| ١٣٣  | أُوِّلُ مَا خِلَقَ اللَّهَ القَلَّمَ ثُمَّ قَالَ : اكتب فجرى بما هو كائن |
| 90   | أُوَّلُ مَا يُحاسَبُ به العبد يوم القيامة صلاتُه ، فان كان أتمَّها       |
| ۲.,  | أوَّلُ الوقت رضوانُ الله وآخيرُه عفوُ الله .                             |
| ۷١   | الإيمانُ إقرارٌ بالقلب .                                                 |
| ٧٠   | الإيمانُ يمان ٍ والحكمةُ يمانييَّة وأجدُ نَفسَ الرحمن من قيبَل اليمن .   |
| Y 0  | بُري الدين عُلَى النظافة .                                               |

#### الصفحة بايعتكُنَّ كلاماً ، إني لا أصافحُ النساء ، إنما قولي لمئة امرأة ... 97 تختَّموا بالعَقيق فإنه مبارك . 40 تَفَرِّقُ أَمْنِي عَلَى بضع وسبعين فيرقة أعظمُها فتنة ... 11 تمكُنُثُ الليالي ما تُصلِّى . (وصفٌ للمرأة الحائض). ۸٦ تنظفوا بكل ما استطعتم فإنَّ الله بَـنَّى الإسلام على النظافة ... ٧٨ تنظَّفُوا فان الإسلام نظيف . ٧٨ تَسمُّوا بأسماء الأنبياء ، وأحبُّ الأسماء إلى الله عبد ُ الله ... 144 حبَّذا المتخلِّلون من أُمَّتي في الوضوء والطعام . 4. الحديث في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل البهيمة ُ الحشيش . 94 حديث : ارتجاسُ أي انشقاقُ إيوان كسْرَى . ۲. 4 11 حديث : التخم بالعقيق . حديث : تسليم الغزالة على النبي عَلِيْكِ . 40 11 حديث : ردُّ الشمس لعلى حتى صّلتى العصر ... 7786770 حديث: القدر ية عوس هذه الأمة ... 1.4 حديث : القلتين . 44 حَذْفُ السلام سُنّة . ۸٣ حَمَلَةُ العلم في الدنيا خلفاء ُ الأنبياء ... 47 الحال ُ وارث . 49 خذوا شطر دينكم عن الحميراء. 717 دخلتُ الحِنة فتناولُتُ تَفاحةً فكسرتُها فخرج منها حوراء ... 44 الدنيا سنجنُ المؤمن وجَنَّةُ الكافر . 108 ذَرَّةٌ من أعمال الباطن خيرٌ من الجبال الرواسي . 179 رأيتُ ربي جَعْداً أمرَدَ عليه حُلّة خضراء. 1.4 رأيتُ رُبي في صورة شابٍّ أمرَدَ جَعَمْد عليه ... 1.4

| الصفحة      |                                                                    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| ۱۰۳         | رأيتُ ربي في صورة شاب أمرَدَ دُونَه سِيتُرٌ من لُؤلؤ               |
| ٤٨          | الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يُحَالل .                      |
| 182         | ريقُ المؤمن شيفاء.                                                 |
| 74.         | السعيد من وُعطَ بغيره .                                            |
|             | الشُّعْرُ في الْأَنَّف أمانٌ من الجُنْدَ ام.                       |
| 717         | المقة و الما و في في سور في في سر                                  |
| 727         | الشَّيْبُ على المؤمن نُورِي وأنا أكرَّمُ من أن أحرِقَ نوري بناري . |
| 74.         | الشقي من شقيي في بطن أمه .                                         |
| 122         | شيطان "يَتْبَعُ شيطانة".                                           |
| ۲۳.         | الصُّبحة تَمنُّعُ الرزق.                                           |
| <b>Y1</b> A | الصبر نصف الإيمان ، واليقينُ الإيمانُ كلُّه .                      |
| 1.9         | صنفان من أمتي لا تنالُـهم شفاعتي يوم القيامة                       |
| 1.4         | صنفان من أمتي لا يَردان على ۗ ٱلحوض ولا                            |
| ۱۰۸         | صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب                             |
| ٥٤          | صَلُّوا عليَّ وعلى أنبياء الله ، فان الله بعَشَهم كما بعثني .      |
| ٦٢          | عَرَفُ الحَقُّ لأهليه .                                            |
| 179         | عليكم بسنيي وسُمنَّة الحلفاء الراشدين .                            |
| 44          | عَلَيٌّ خيرُ البَشَر فمن أبنَى فقد كَـفَر .                        |
| 44          | عَـلَـيٌّ وذريَّتُه يَـختـِمون الأوصياء َ إلى يوم الدين .          |
| 144         | فاتحة الكتاب شيفاء من كل داء .                                     |
| ٥٩          | فاذا قالوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم                       |
| ٤٨          | فيرًا من المجذوم كما تنفيرٌ من الأسكد .                            |
| 47          | فيما استَطعتُنَّ وأَطَعَتُنَّ . (في مبايعة الرسول للنساء) .        |
| ١٤٧         | قَـنَــُلُ ُ المؤمن أعظِم ُ عند الله من زوال الدنيا .              |
| ۱۰۸         | القَـدَرينّةُ مجوسُ هذه الأمّة                                     |

# الصفحة

| 1 • 4 | <i>هَـدَ</i> رَيّـةُ والمُرجِيَّةُ مجوسُ هذه الأمّـة ، فان مرضوا                 |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۸۱   | لَدَّمُواَ خيارَكُم تَنَزْكُو صلاتكم .                                           |
| 747   | كأنَّ الموتَ فيها على غيرنا قد كُتيب ، وكأن الحق فيها على غيرنا                  |
| ٦.    | كان ظاهر ُك علمنا .                                                              |
| 404   | كان لا سَجلسُ إليه أحدٌ وهو يصلي إلا خفَّف صلاتُه                                |
| ٧٧    | كان يأكل البَطِيْعَ بالرُّطَبِ يقول : نكسيرُ حَرَّ هذا ببَرْدِ هذا .             |
| ۲٤۲   | كُتْيِبْتُ نَبِياً وَآدَمُ ۚ بِينِ الرُّوحِ والجَسَدَ . ۚ                        |
| 44    | لكلُّام في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النارُ الحطب .                           |
| 171   | كلُّ بَي آدم حَسُود.                                                             |
| ٤٨    | کل مولود یولد علی الفطرة فأبواه یُـهوًدانه أو یُـنصِّرانه                        |
| ١٤١   | كنُّتُ كنزاً مَخْفَياً فأحببتُ أن أُعرَف فخلَقْتُ الْحَلْقَ لَأُعرَف .           |
| 127   | كنتُ نبياً وآدم بين الرُّوح والجسَّد .                                           |
| ٧٤٧   | <ul> <li>إله إلا الله ما أطيبك _ للكعبة _ وأطيب ريحك وأعظم حُرْمتك</li> </ul>    |
| ٤٨    | ؟ تُـصاحبُ إلا مؤمناً وَلا يأكـُلُ طعامـَك إلا تقي .                             |
| ۱۷۳   | ؟ تناجشوا                                                                        |
| 10    |                                                                                  |
| (0.   | لا خَيَـْلَ َ أَبْقَى مَنَ الأَدْهُمُ .                                          |
| 102   | ﴿ سَبَقَ ۚ إِلاَّ فِي نَصْلُ أُو خُنُفٌ أَو حَافِيرِ أَو جَنَيَاحٍ .             |
| ۳٥    | ﴿ صلاةً بحضرة طعام .                                                             |
| ٤٧    | لا عَدَّوَى ولا طيرَةُ ولا هامّةَ ولا صَفَرَ وفيرٌ من المجذوم كما …              |
| 107   | ﴿ ، لأَنَّ أَباكَ لَمْ يَقُل قط : رَبِ اغْفِيرْ لِي خطيِّتْنِي يَوْمُ الدِّينَ . |
| ٦.    | لا ، لعلَّه أن يكونَ يُصلِّي . إني لم أُومَر أن أُنتَقِّبَ عن قلوب الناس         |
| ۳۷    | لا يأتي عليكم زمان إلا والذِّي بعدَّهُ شَـر منه حتى تـَلقَـوْا ربَّكم .          |
| 4۸    | لا يَحْتَكُرُ إِلَّا خَاطَىءَ .                                                  |

| الصفحة | <u>,</u>                                                                |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|
| ٥.     | لا يَحِلُ لَامرأة تؤمن بالله واليوم الآخرِ أن تضعَ الفرج على السَّرْج . |
| ۱۱۸    | لا يزالُ الله يَخْرُسُ في هذا الدين غَرْساً ستعملهم في طاعته .          |
| 17.    | لا يبلدع المؤمن من جمحر وأحد مرتين .                                    |
| ٤٨     | لا يُورِدُنَ مُمْرِضٌ على مُصِحّ .                                      |
| ١٤٧    | لَزُوالُ ُ الدُنيا أَهُونَ ُ عَلَى اللهِ مَنْ قَـتُـل ِ مؤمن يغير حق .  |
| ١٤٧    | لَّزُوالُ ُ الدُّنيا أَهُونَ ُ عند الله من قَـتُـلِّ رجل مسلم .         |
| 121    | لقد شرَّ فكِ اللهِ ــ للكعبة ــ وكرَّمكِ وعظَّمكِ ، والمؤمنُ            |
| ٣٧     | لما غَسلتُ النبيَّ امتَصَصْتُ ماءَ مَحاجِرِ عينيه فورِّثتُ              |
| 47     | لو كان الأرُزُّ رجلاً لكان حليماً .                                     |
| 777    | ليس بكريم من لم يـَهتزُّ عند السِّماع .                                 |
| ۲۲۱    | ليكونَنَّ من أمني أقوام يستحلُّون الحيرَ والحريرَ والحمر والمعازف.      |
| YVY    | ليلة أُسرِي بِي إلى السماء ستقط إلى الأرض من عرقي فنبسَت منه الورّدُ    |
| ٤٧ .   | ما أطيبك _ للكعبة ــ وأطيب ريحك ٍ، وما أعظمك ٍ وأعظم حرمتك              |
| ٦٨     | ما أنزَل الله شيئاً أقـَل من اليقين .                                   |
| ٦٨     | ما بال ُ أحدكِم يقومُ مُستقبِلَ رَبِّه فيتَنتَخَّع ُ أمامَه             |
| 47     | ما قولي لامرَّأةً واحدة إلا كَقولي لمئة امرأة .                         |
| 747    | ما من بيت إلاَّ ومَلَكَ " يقيفُ على بابه خمس " مرات                     |
| 104    | المؤمِنُ هيِّنُ " ليِّن حتى تخاله من اللِّين أحمق .                     |
| 72.    | مَدُّ الله في عمركَ مَدَّأً .                                           |
| ١٤     | مَسْحُ الرَّقَبَة أمانٌ من الغُلُلّ .                                   |
| ٣١     | مَسْحُ العينين بباطينِ أَنْمُلَتَتَيْ السبابتين                         |
| 14     |                                                                         |
| ۸٩     | ميصرُ كينانةُ الله في أرضه .                                            |
| 174    | ملَّعونٌ مَن ضارًّ مؤمناً أو مكـَرَ به .                                |
| ١٤٧    | من آذي مسلماً بغير حق فكأنما هدَمَ بيت الله .                           |

#### الصفحة

| ٣٨   | من احتكرَ طعاماً أربعين ليلة فقد بتريء َ من الله                             |
|------|------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۷٤  | من استَوَى يوماه فهو مغبون ، ومنَّ كان غَـَدُه شَـرًّ يوميه                  |
| ٧٤   | من أكل بقلة الجنة أمر الله الملائكة يكتبون له الحسنات .                      |
| ٧٤   | من أكل البقلة الحبيثة فلا يقربَنَّ مسجدنا فان الملائكة                       |
| ٧٣   | من أكل الجيرُ جير بعد العيشاء الآخيرة فبات عليه نازعه الحُنْدَ ام فيأنفه .   |
| ٧٤   | منَ أَكُلُ الدُّبِّيَّاءَ بَالعَدَسَ رَقَّ عند َذكر الله وزاد في دماغه .     |
| ٧٤   | من أكل الذَّاب بات آمناً من ذات الحَنْبِ والدُّبْيَـْلَـة .                  |
| ٧٤   | من أكلُّ الفحلُّ بات آمَـناً من البَشَــَم .                                 |
| ٧٤   | منَّ أكلُّ فُوَّلَةً ۚ بَقَشَرِهَا نَزَعَ الله منه من الداءِ مثلَّهَا . ٣٧ و |
| ٧٤   | منَّ أكلَّ الكُرَّاتَ وباَت عليه فنكهتُه مُنتنة وبات آميناً من البواسير      |
| ٧٤   | من أكل الكَرَفْسَ بات ونكهتُه طيبة وبات آميناً منّ وجع الأضراس               |
| ٧٤   | من أكلُّ المليْح قبل الطعام وبعد َ الطعام فقد أمين َ من ثلاثِ مئة            |
| ٧٤   | من أكل الهَيْنْدَباءَ بات وَلَمْ يَحِيكُ فيهُ سُمٌّ وَلَا سِحْرُ وَلَمْ      |
| 741  | من حَجَّ البَّيت ولم يَزُرني فقد جَفَاني .                                   |
| ١٤   | من حَدَّثُ عَني بَحَديث يَرَى أنه كذبِ ٌ فهو أَحَدُ الكاذبِيَيْنِ .          |
| 727  | من صام يوماً فلو أُعطي مـِلءُ الأرضُ ذهباً ما وُفِّي أجره                    |
| 187  | من صلتَّى خلفَ عالم تِقَّي فَكَأْنَمَا صل <sub>َّى</sub> خلفَ نبيّ .         |
| ۳.   | من طاف بهذا البيت أُسبُوعاً .                                                |
| ٣٧   | من عَرَف نَفْسَه عَرَف رَبَّه ومن عَرَف ربَّه كَلَّ لِسانُهُ                 |
| ٣١   | من قال حين يَسمَعُ أشهدُ أن محمداً رسول الله                                 |
| ۱۷۰_ | -۱۶۸                                                                         |
| 1    | من قال حين يَسمعُ النداء : اللهم رب هذه الدعوة                               |
| 10   | من قَـضَى صلاةً من الفرائض في آخر جمعة ٍ من رمضان                            |
| ۸۶۲  | من قَطَعَ صلاة الضحى بتركها أحياناً يَعْمَىًى .                              |

| الصفحة |                                                                   |
|--------|-------------------------------------------------------------------|
| 749    | من كذَّبَ عليَّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار .                  |
| ۳۸     | موتوا قبل ً أن تموتوا .                                           |
| ٧٨     | النظافة تدعو إلى الإيمان .                                        |
| 174    | نَهَيَي رسولُ الله عن الغيبة والاستماع ِ إليها .                  |
| ٥٩     | هلاً شَقَقُتَ عن قلبه ؟                                           |
| 172    | هو – أي عـِـلْـمُ ُ الباطن – سِـرٌ بيني وبين أحبّـائي وأوليائي …  |
| 777    | هل فیکم من یننشید ُنا ؟                                           |
| 727    | الوجهُ الحسنُ يجلو البصر ، والوجهُ القبيح يورث الكلَّم .          |
| ٣٢     | والذي نفسي بيده ما أَنزَل الله من وحي قطُّ على نبيّ               |
| 197    | يأتي على الناس زمان ٌ يقومون ساعة ٌ لا يجدون إماماً يصلي بهم .    |
| Y114   | يا أبا هريرة إذا توضأت فقل : باسم الله والحمدُ لله                |
| 115    | يا أبا هريرة إذا كنت إماماً فقيس الناس بأضعفهم ، فإن فيهم         |
| 744    | يا أيها الناس كأن الموت فيها على غيرنا قد كُتُب ، وكأن الحق فيها  |
| 717    | يا حُمير اءُ أَتُحبين أن تَنظري إليهم ؟ .                         |
| 111    | يا عثمانُ تجاوَزْ في الصلاة واقدُرْ الناس بأضعفيهم ، فإن فيهم     |
| 747    | يا علي إذا أكلت فابدأ بالمِلْح واختيم بالمِلح فإنَّ الملح شيفاء   |
| 412    | يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعَّدي .       |
| **     | يا علي عليك بالمِلْح فانه شيفاء من سبعين داء ً                    |
| ٨٥     | يا معشر النساء تصدُّقُن َ فِانِي رأيتُكُن َّ أكشَرَ أهل النار     |
| 40     | يا موسى إنما كلَّمتُك بقوَّة عشرة آلاف لسان                       |
| 194    | يَعَقَيِدُ الشيطانُ على قافييَة ِ رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عُقَد |

## ۹ ــ مواضع الحروف

| الصفحة  |                  | الصفحة     |            |
|---------|------------------|------------|------------|
| 177     | حرف الظاء        | ٤٥         | حرف الهمزة |
| 177     | حرف العين        | ٧٣         | حرف الباء  |
| 177     | حرف الغين        | <b>~4</b>  | حرف التاء  |
| 144     | حرف الفاء        | ۸۸         | حرف الثاء  |
| 179     | حرف القاف        | ۸۸         | حوف الجيم  |
| 144     | حرف الكاف        | ۸٩         | حرف الحاء  |
| 122     | حرف اللام        | <b>9</b> ∨ | حرف الحاء  |
| 101     | حرف الميم        | 44         | حرف الدال  |
| 194     | حرف النوان       | 1.7        | حرف الراء  |
| ۲۰۳     | حرف الهاء        | 1.7        | حرف الزاي  |
| 7.4     | حرف الواو        | 11.        | حرف السين  |
| 7.0     | حرف اللام ألف    | 114        | حرف الشين  |
| 7.4     | حرف الياء        | 110        | حرف الصاد  |
| بعض     | كلمات للأئمة حول | 14.        | حرف الضاد  |
| YVY-77. | الأخبار الموضوعة | 171        | حرف الطاء  |